

مِجَبُ لَذُ فِصَلِبَ فَعُرَبِ مِثْقَ مُعَادِ الكِتَا بِالعرب برشق



العدد (111) (رمضان) 1429 هـ (ايلول) 2008 السنة الثامنة و العشرون



اتحاد الكتاب العرب Arab Writers Union مشق Damascus



# التراث العربي

مجلة فصلية محكمة تصدر عن أتحاد الكتاب العرب بدمشق

رئيس التحرير د. محمود الربداوي المدير المسؤول د. حسين جمعة

هيئة التحرير:

د. وهبة الزحيلي د. محمد هيتم الخياط د. علي أبو زيد د. شوقي أبو خليل د. نبيل أبو عمشة د. عبد اللطيف عمران د. وليد مشوح

الإخراج الفني: أسمى الحوراني

## المراسلات باسم رئاسة التحرير

اتحاد الكتاب العرب، مجلة التراث العربي، دمشق ــ ص. ب (٣٢٣٠) فاكس: ٢١١٧٢٤٤

aru@net.sy / aru@tarassul.sy : E-mail \_ البريد الإلكتروني موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت:

www.awu-dam.org

#### شروط النشر

- ١-أن تكون البحوث تراثية، أو تصب في باب التراث.
- ٢-أن تكون جديدة، ولم تنشر من قبل وليست مستلة من كتاب منشور.
- ٣-التقيد بالمنهج العلمي الدقيق، والتزام الموضوعية، والتوثيق والتخريج، وتحقق السلامة اللغوية.
  - ٤-أن تكتب بخط واضح، ويفضل أن تكون مطبوعة، وعلى وجه واحد من الورقة.
    - ٥-ألا تزيد على عشرين صفحة.
      - ٦-أن تراعى علامات الترقيم.
- ٧-توضع الحواشي في أسفل الصفحة، ويلتزم فيها المنهج العربي، أي يكتب اسم الكتاب، فالمؤلف، فالمحقق، فالجزء والصفحة.
- ٨-يثبت في آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف الهجاء لأسماء الكتب، مثال: (طبقات فحول الشعراء: ابن سلام ـ تح: محمود شاكر ـ القاهرة ـ مط. المدني ـ ط٣، ١٩٧٤م) وكل بحث لا يتقيد بالشرطين ٧ و ٨ تعتذر المجلة من قبوله.
  - ٩-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطر، ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه.
    - ١٠- يمكن أن تنشر المجلة نصوصاً تراثية محققة، إذا استوفى النص شروط التحقيق.
      - ١١-تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي.
      - ١٢- لا تعاد الأبحاث إلى أصحابها، ويبلغون بقبول نشرها، أو الاعتذار إليهم.
  - ١٣-الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبِّر عن آراء كُتَّابها، ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد
    - ٤ ١-ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب.

#### rrr

### الاشــــتراك السنوي

| : ۸۰۰ ل.س                                  | ـــ داخل القطر للأفراد                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| : ۲٥٠٠ ل.س أو (٥٠) دولاراً أميركياً        | ـــ في الأقطار العربية للأفراد        |
| : ٣٠٠٠ ل.س أو (٦٠) دولاراً أميركياً        | ـــ خارج الوطن العربي للأفراد         |
| : ۱۰۰۰ ل.س                                 | ـــ الدوائر الرسمية داخل القطر        |
| : ٣٠٠ ل.س أو (٦٠) دولاراً أميركياً         | ـــ الدوائر الرسمية في الوطن العربي   |
| : ٣٥٠٠ ل.س أو (٧٠) دولاراً أميركياً        | ـــ الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي |
| : ۲۵۰ ل.س                                  | _ أعضاء اتحاد الكتاب                  |
| أو شيكاً يدفع نقداً إلى مجلة التراث العربي | الاشتراك يرسل حوالة بريدية أ          |

## - - المحتوى - -

| ٧     | د. محمود الربداوي        | - الافتتاحية - دمشق في عيون التراثيين - " - الافتتاحية المست     | ١  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 10    | د. محمد شفيق<br>البيطار  | التعوي التحوي في شعر الأعشى - مخالفة القياس النحوي في شعر الأعشى | ۲  |
| ٣9    | د. محمد عبد الله<br>قاسم | ـ مما هلك من أساليب الإغراء قول العرب<br>(كذب عليك كذا)          | ٣  |
| 09    | د. محمد عطیة محمد علی    | _ أضواء لغوية على كتاب (قصص الأنبياء والمرسلين)                  | ٤  |
| 98    | ي<br>د. شوقي المعري      | ُ أسلُوب العطف (إعادة صياغة)                                     | ٥  |
|       |                          | الدراسات الشعرية                                                 |    |
| 171   | د. أحمد طعمة<br>الحلبي   | ـ شهاب الدين الشوّاء شاعر حلب في العصر<br>الأيوبي                | ٦  |
| ۱۳۱   | د. أحمد دهمان            | ـ المقنع الكندي: الشاعر الجميل النبيل                            | ٧  |
| 1 £ 1 | عبد العزيز إبراهيم       | <ul> <li>أبو قطيفة: عمرو بن الوليد بن عقبة</li> </ul>            | ٨  |
| 100   | علياء الداية             | ـ ملامح الجمالي والديني في شعر أبي أسحق الإلبيري الأندلسي        | ٩  |
|       |                          | النقد والمصطلح                                                   |    |
| 1 / / | د. ماجدة حمود            | ـ صورة الآخر لدى ابن قتيبة                                       | ١. |
| ۲.۱   | د. خالد بسندي            | ـ تعدد المصطلح وتداخله (قراءة في التراث اللغوي ٢)                | 11 |
| 770   | د. سعد الدين خرفان       | _ تطور المنهج العلمي التجريبي عند علماء المسلمين                 | ١٢ |
|       |                          | البلاغة والفن                                                    |    |
| 7 5 3 | أ. مسعود بودوخة          | ـ السياق عند البلاغيين: ملامحه وتطبيقاته                         | ۱۳ |
| 404   | د. عزة السيد أحمد        | ـ وظيفة الفن عند ابن خلدون                                       | ١٤ |
| 777   | التحرير                  | - أخبار التراث                                                   | 10 |
|       |                          |                                                                  |    |

## nN



الافتتاحية

## دمشق في عيون الثراثيين ـ ٣ غوطة دمشق

الدكتور: محمود الربداوي

U ------ u

كثيرة هي الكتابات التي دارت موضوعاتها حول دمشق، كان بعضها على شكل كتب ومؤلفات كبيرة استغرقت مجلدات كثيرة، وكان بعضها على شكل مقالات وبحوث رصينة كتبت بأقلام وراءها خبرات عديدة من الممارسات الكتابية، تتاثر بعضها في بطون المؤلفات المتخصصة، وتتاثر بعضها الآخر في ثنايا المؤلفات ذات الصبغة العامة الشاملة وتفاوت مستويات بعضها بين المقالة الصحفية في المجلات والصحف اليومية التي تملأ الزوايا الثقافية في مثل هذه الإصدارات، ومستوى البحث (الأكاديمي) الذي يتخصص أحياناً ويتعاظم في شمولية المعالجة حتى يرقى إلى مستوى الرسائل الجامعية، وتنوعت اهتمامات الكتاب عن دمشق فأخذت مسارات متعددة بين تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وأحياناً تجمع كل تلك الاهتمامات ببحوث ومقالات شاملة، يقدمها كتاب عرب أو كتاب مستعربون.

 ${f u}$  د. محمود الربداوي

ومسوغ هذه الكثرة في التأليف أن دمشق جديرة بذلك الاهتمام لعراقتها في رحم التاريخ، ولموقعها على سطح جغرافية العالم، ولأدوارها الحضارية التي قامت بها، وللشعوب المتتوعة التي مرت عليها وتركت بصماتها وسماتها على أديمها، كل ذلك خلّدها وجعلها تصمد على الرغم من عاديات الدهر وصروف الزمان، وتقلب الأحداث التاريخية، فظلت المدينة العريقة التي أكسبتها عراقتها الثبات واستيعاب الموجات الحضارية التي تتاوبت عليها من الشرق ومن الغرب، وحتى من الشمال والجنوب، دمشق هذه أخذت من حضارات الأمم التي مرت عليها الشيء الكثير، وأعطت تلكم الحضارات شيئاً أكثر. وظلّت تواصل العطاء للأجيال جيلاً بعد جيل، ولكيلا تتلاشى صورة دمشق المعطاء عبر التاريخ جدير بمن يكتب عن دورها الحضاري أن يتبين ولو جزئياً صورة دمشق في حقبة من حقب التاريخ ودورها الحضاري والإنساني والتراثي أمام جيل يهدده اجتياح العولمة التي من صفاتها السلبية اقتلاع جذور الحضارات المحلية، وتغطية الخصائص الإقليمية والعرقية وتعفيتها، والحؤول دون تواصل الأجيال بما حصلته الأمم من مكتسبات تاريخية وحضارية وإنسانية.

من هذا المنظور نكتب عن دمشق، التي فتن بها العرب الذين خرجوا من جزيرة تترامى فيها كثبان الرمال، وكلما انتهت صحراء تلتها صحراء أكبر منها، أرض قليلة المياه تصل مياهها إلى حد الندرة، فلما فتحوا بلاد الشام ترامت في أرض فتوحاتهم أنهار عظيمة تنساب عبر سهول خصيبة، منها نهر الأردن واليرموك النهران الكبيران اللذان تجاور هما أنهار أصغر منهما تتفرع في أرض الجولان وتتحدر إلى بحيرة طبرية، بعضها بارد عذب زلال، يعتاش عليه الإنسان والحيوان، وبعضها ساخن حار مفعم بالعناصر المعدنية، اتخذوها يعتاش عليه والاستحمام، ولكنهم ما إن أمعنوا في السير شمالاً حتى اعترضتهم دمشق ونهرها للمسمى بنهر (بردى) وفروعه في دمشق وما يجاورها من أرض (الغوطة) فدهش الفاتحون بما أفاء الله عليهم من بلاد هي جنة الدنيا، ودخلوا أقدم مدينة ثبت عمرانها على وجه الأرض تحفها (غوطتها) التي تناقلوا الأخبار عن جمالها، فنقل ياقوت الحموي قول أبي بكر

جنان الدنيا أربع، غوطة دمشق، وصغد (۱) سمر قندر، وشعب بو ان (۱)، وجزيرة الأبلَّة (۲)، والغوطة وصفها الاصطخري (إبراهيم بن محمد الاصطخري متوفى في النصف الأول من

<sup>(</sup>۱) صغد سمرقند: كورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطبار، فصغد سمرقند إذاً أنزه البلدان والأماكن المشهورة المذكورة، وقد فضل الاصطخري الصغد على الغوطة والأبلة والشعب، قال: لأن الغوطة التي هي أنزه الجميع إذا كنت بدمشق ترى بعينيك على فرسخ أو أقل جبالاً قُرعاً من النبات والشجر، وأمكنة خالية عن العمارة

كمشق في عيون التراثيين au

القرن الرابع الهجري) في كتابه: المسالك والممالك، وهو يتحدث عن (جند دمشق) قال: «وأما جند دمشق، فإن قصبتها مدينة دمشق، وهي أجل مدينة بالشام كلها، وهي في أرض واسعة، تحيط بها مياه كثيرة، وأشجار متصلة، وتسمى تلك البقعة (الغوطة) عرضها مرحلة في مرحلتين، ليس بالمغرب مكان أنزه منه، ومخرج مائها من تحت كنيسة يقال لها الفيجة) وأول ما يخرج مقداره ارتفاع ذراع في عرض باع، ثم يجري في شعب تتفجر فيه العيون، فيأخذ منه نهر عظيم أجراه يزيد بن معاوية، يعرض في كثير من الأماكن، ثم يستنبط منه نهر المزة ونهر القنوات، ويظهر عند الخروج من الشعب بموضع يقال له النيرب، ويقال إنه المكان الذي قال الله فيه: (وأويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار ومعين). [المؤمنون آية دمشق، لا يعبره يبقى من هذا الماء عمود النهر فيسمى (بردي) وعليه قنطرة في وسط مدينة دمشق، لا يعبره

والخضرة، وأكمل النزه ما ملأ البصر. وأما نهر الأبلة فليس بها ولا بنواحيها مكان يستطرف النظر منه، وليس بها مكان عال، فلا يدرك البصر أكثر من فرسخ، ولم يذكر شعب بوان.

(۱) شعب بوًان: بأرض فارس، بين أرّجان والنوبندجان، وهو أحد متترهات الدنيا المشتهرة بالحُسن وكثرة الأشــجار، وتــدفق المياه، وكثرة أنواع الأطيار، فيه شجر الجوز والزيتون، وجميع الفواكه النابتة في الصخر، وقد أجاد المتنبي فــي وصــفه عندما قال:

مغاني الشّعب طيباً في المغاني ولك بن الفتي المغاني ولك بن الفتي العربي فيه والقي الشرق منها في ثيابي والقي الشرق منها في ثيابي لها ثمر " تشير البياك منه وأمن واه تصال بها حصاها الإنا غني الحمام السورق فيها ومن بالشعب أحوج من حمام يقي ول بشيعب بيوان حصاني:

(٢) والأُبْلَّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة، وقيل: ما رأيت أرضاً مثل الأبلة مسافة، ولا أغذى نُطْفة، ولا أوطأ مطية، ولا أربح لتاجر، ولا أخفى لعائذ، وقال الأصمعي: جنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشق، ونهر بلخ، ونهر الأبلة، وقد نسب إلى الأبلة جماعة من رواة العلم.

الراكب غزارة وكثرة، فيفضي إلى قرى الغوطة، ويجري الماء في عامة دور هم وسككهم وحماماتهم»(١).

ووصف (الغوطة) محمد بن المصطفى بن الراعي، في كتابه: البرق المتألِّق في محاسب جلِّق (٢). فقال «هي كورة تشتمل على عدة قرى، مشتبكة الأشجار، متدفقة الجداول والأنهار، وهي إحدى الجنان الأربع، لكنها في الحسن أزهى وأبدع، مفوفة بالبساتين الزاهية. والرياض التي بأنواع الرياحين زاهية، حتى زهت على سائر الرياض، وسلم جوهر مياهها من شوائب الأعراض. فغدت حدائقها ملتثم شفاه الأنهار، وألواحها معترك وفود قبائل الأطيار، وقد أحاط بأكنافها الما إحاطة المراشف باللمى، والهالة بالقمر، والكمامة بالزهر، قال المرحوم السيد عبد الرحمن بن حمزة:

أضحى بها عيش النزيل رغيدا ما شاد في (ذات العماد) عمودا تدع الخلي بشجوها معمودا فيها الثقيال ورددا ترديدا

## وقال أيضاً:

سَــقى الله أيامــاً بغوطــة جلِّـقِ إلى تلعات السفح مـن (قاسـيونها)

إلى أرضها الميثاء مسرى تفرجي مسدارج داريّ الصبا المتارّج

وقال الميدومي في كتابه (لطايف الأعاجيب): كان بغوطة دمشق أشجار تحمل الواحدة منها أربع فواكه كالمشمش والخوخ والتفاح والكمثرى، وبها ما يحمل الثلاث، وأقلهن اللونان من الفاكهة، قلت \_ والقائل هو الميدومي \_ وهذا موجود إلى يومنا هذا، فإني رأيت بها الكرمة الواحدة تطرح العنب الأبيض والأسود والأحمر، ورأيت بوادي النيربين شجرة توت تطرح التوت الأبيض والأسود. وهذا من صنعة الفلاحة يسمى (التطعيم). (٣)

, A

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك. للأصطخري، ص، ٤٥.

<sup>(</sup>٢) البرق المتألق في محاسن جلق. تأليف محمد بن مصطفى بن الراعي (١١١٩ ــ ١١٩٥) هـ. تحقيق: الأستاذ محمد أديب الجادر مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة ٢٠٠٨م ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأنام في محاسن الشام. تأليف عبد الله بن محمد البدري الدمشقي (٨٤٧ \_ ٨٩٤)هـ، تقديم وإعداد وضبط: خيري الذهبي، وزارة الثقافة السورية، سنة ٢٠٠٨.

ولكن الجدير بنا أن نقف عنده الآن، ونحن نتحدث عن (غوطة دمشق) الكلمة التي نقلها صاحب (عيون التواريخ) وهو يتحدث عن بناء (اسكندر ذي القرنين)<sup>(۱)</sup> لدمشق؛ لأن الأسطورة تزعم أن الاسكندر كان له غلام يسمى (دمشقش) أو (دمشق) فأمره ببناء مدينة تخير له موقعها، فقال صاحب عيون التواريخ:

«وذلك لما رجع (الاسكندر) من المشرق، وعمل السَّد بين أهل خراسان وبين ياجوج ومأجوج، وسار يريد المغرب، فلما بلغ الشام وصعد على عقبة (دُمّر) نظر إلى هذا المكان الذي فيه اليوم (دمشق)، فوجده وادياً يخرج منه نهر جار وغيضة أرز، فلما رآها ذو القرنين ورأى اجتماع الماء بواديها، فأخذ الاسكندر لغلامه (دمشقش) فأمره أن ينزل بها، وكان أمينه على جميع ملكه، فنزل هو والاسكندر في موضع القرية المعروفة (بيلدا)، وهي من غيضة الأرز على ثلاثة أميال. وأمره أن يحفر في ذلك الموضع حفيرة، فلما فعل ذلك، أمر أن يردمها بالتراب الذي حُفر منها، فلما رد التراب إليها لم يملأها، فقال للغلام: ارحل بنا فإني كنت نويت أن أؤسس في هذا المكان مدينة، فبان لي ما يصلح أن يكون هَهُنا مدينة؛ فإنه ما يكفي أهلُها زرعُها، فلما رحل الاسكندر عنها وصار إلى (البثنية)(٢) و (حــوران)، وأشــرف على تلك السّعة، ونظر إلى أرضها الحمراء، فأمر بتناوله من ذلك التراب، فلما لمسه بيده أعجبه، ورأى لونه كالزعفران، فأمر بالنزول هناك، وأن يحفر حفيرة. فلما حفرت أمر برد التراب فردوه، ففضل منه ثلثه، فقال «الاسكندر» للغلام «دمشقش»: إرجع إلى الموضع الذي به الأرز، وانزل الوادي، واقطع الأشجار التي على حافاته، وابنها مدينة وسمها باسمك، فهناك يصلح أن يكون مدينة، وهنا يصلح أن يكون زرعها، فإنه يجزئها ويكون منه ميرتها. يعنى المكان المسمى بحوران والبثنية. فرجع الغلام (دمشقش) إلى الغيضة واختط بها المديّنة، وجعل لها ثلاثة أبواب: الأول «باب جيرون»، والثاني «باب البريد»، والثالث «باب الفراديس»، وهذا القدر هو المدينة، فإذا أغلقت هذه الثلاثة الأبواب أغلقت المدينة وتحصنت. وخارج الأبواب مرعى ونبات وأعشاب وما أشبه ذلك. وكان قد بنى له فيها كنيسة يعبد الله تعالى فيها، وهي الموضع الذي هو الآن الجامع.

وقيل إن الذي بنى الكنيسة اليونان<sup>(٣)</sup>. وقيل بل وسعوها هم وكبروها على ما هي عليه اليوم من الجامع المعمور بذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) جاء ذكر (ذي القرنين) في القرآن الكريم، في سورة الكهف، الآية ٩٣.

 <sup>(</sup>٢) البثنية: ناحية في جنوبي دمشق، وقيل هي قرية بين دمشق وأذرعات (درعا) وكان أيوب النبي (ع) منها، وضريحة الآن
 في قرية تسمى (الشيخ سعد) في حوران.

<sup>(</sup>٣) اليونان هم السلوقيون ورثة الاسكندر.

وسكنها «دمشقش» واستمر بها إلى أن مات فيها، وبه عرفت وسميت، غير أن طول الأزمنة، وتغير الأحوال، واختلاف الألسنة حذفت شينه وسكنت قافه فقيل (دمشق)، وقيل إنما اسمه دمشق وبه سميت (ا والذي دفعني أن أقول: \_ قبل قليل \_ والجدير بنا أن نقف عنده الآن، ونحن نتحدث عن غوطة دمشق، ما ذكر تتي به حكمة الاسكندر \_ وهو رجل حكيم كما ذكره القرآن \_ وبعد نظره إذ أمر غلامه بتجربة صلاحية التربتين للبناء \_ في أرض دمشق الحالية \_ والزراعة في أرض البتنية وحوران، وتربتها الحمراء كالزعفران، فتكشفت طبيعة التجربتين عن صلاحية كل منهما إما للبناء أو للزراعة، وكأني بالتاريخ يعيد نفسه، ويؤيد بعد نظر الاسكندر، تذكرت ذلك في عصرنا اليوم عندما تزايد اتساع دمشق، فهجمت البيوت الضخمة على أرضها الخصبة، فحرمت مدينة دمشق من فواكه الغوطة وخضارها، ولو لا أن الضخمة على أرض (البثنية وحوران) \_ كما تتبا الاسكندر، بتموين دمشق بما تحتاج اليه من الفواكه والخضار و (الميرة) بالحبوب ومشتقاتها لعانت المدينة الآخذة في الاتساع، وتزايد عدد السكان أزمة كبيرة في أمنها الغذائي، الذي يستتبع تزايد أسعار لقمة العيش، ولكن العناية الإلهية تخلق العباد، وتخلق لها أرزاقها، بحكمة التكامل في طبيعة الأقاليم تربة وسكاناً.

وللمزيد من المعلومات عن (غوطة دمشق) يمكن مراجعة كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي، وغوطة دمشق لمحمد كرد علي، والكتابات المتناثرة في كتب التاريخ والجغرافية والأدب، وما أكثرها في المكتبة العربية.

/ /

, , A

<sup>(</sup>۱) نزهة الأنام في محاسن الشام، للبدري الدمشقي، ص ۳۰/۲۹/۲۸.



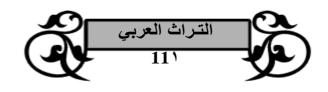

## مُخالَفَةُ القِياسِ النَّحْوِيّ في شبعرِ الأعشى

د: مُحَمّد شَفيق البيطار (\*)

U----- u

#### تمهيد:

هذا مقال ثان يتناول أحد فروع مخالفة القياس في شعر الأعشى، فقد سبقه مقال عن مخالفة القياس اللّغوي في شعره، ووعدت بأن أتبعه مقالين يتناول أحدهما مخالفة القياس النّحوي، ويتناول الثاني مخالفة القياس العروضيّ؛ وتحدّثت في تمهيد المقال السابق عن القياس ومخالفته، وعن الأعشى، فأغنى ذلك عن التكرير هنا.

## مُخَالْفَةُ القِيَاسِ النَّحُويِّ في شِعرِ الأعشى:

تكثّر وجوه المخالفة في هذا الباب من أبواب مخالفة القياس في شعر الأعشى؛ فنجده يستخدم الحرف مكان حرّف آخر، أو يستخدم الحرف أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الذي وتُضع له؛ ويصرف مالا ينصرف، أو يترك صرف ما ينصرف؛ ونجد عنده القلّب المعنوي، والتصرق بالضمائر؛ ونجد ترك ونجد ترك حذّف ما يجب بالضمائر؛ ونجد ترك ونجد ترك حذف ما يجب حذفه، وحذف ما لا دليل عليه، أو ما يجب إثباته؛ ونجده يخالف مذهب العرب في تركيب الجملّة،

(•) باحث جامعي سوري.

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

من تقديمٍ وتأخير، واستعمال بعضِ الصيِّغ على غير ما تستعملُهُ العَرَب، وزيـــادةِ حـــرفٍ حيـــث لا تزيدُه، ووضعِ المفردِ بَدَل الجَمْعِ، والجَمْع بَدَلَ المُفْرَدِ، وغير ذلك من أمور.

فهو يستخدم بعض الحروف مكان بعض، نَحْو استخدام (في) مكان (الباء)، في قوله (ا):

رَبِّ ع ريمٌ لا يك دِّرُ نعم قً وإِذَا تُتُوشِدَ في المَهَارِقِ أَنْشَدَا

أَيْ: إِذَا سُئَل بَكُتُبِ الْأَنبِياءِ أَجَاب؛ ولم تُلْجِئْهُ إِليه الضَّرُورةُ الشَّعريَّة، ولكنَّه ممَّا سَمَّاهُ ابنُ قتيبـــة «دخول بعض الصِّفات مكان بعض» (٢).

ويستخدم (الباء) في مكان آخر بمعنى (في)، وذلك قوله (٢):

ما بكاءُ الكبير بِالأطلالِ وَسُؤالِي فَهَالُ تَرُدُّ سُؤَالِي لَهِ الْأَطلالِ. وَسُؤالِي فَهَالُ تَرُدُّ سُؤَالي يريد: ما بكاءُ الكبير في الأطلال.

ومنه استخدامه أ (عن) مكان (في)، قال ابن هشام في ذِكْرِ المعاني التي تأتي عليها (عَنْ): «السَّادس: الظَّرفيّة، كقوله [الأعشى] (٤):

وَ آسِ سَرَاةَ الْحَيِّ حَيْثُ لَقِيتَهُمْ وَلاَ تَكُ عَنْ حَمْلِ الرِّباعَةِ وَانِيَا

... لأَنَّ (ونى) لا يتعدّى إلاَّ بـــ (في)، بدليلِ {وَلاَ تَنيَا فِي ذِكْرِي}، والظَّاهر أَنَّ معنى (وَنَى عَنْ كذا) جَاوَزَهُ ولم يدخل فيهِ، و (ونى فيه): دَخَلَ فيه وفتر» (٥٠).

ومنه أنّه يجزم بأداة النصب (لَنْ)، قال(٦):

أَكُونُ امْراً منكم عَلَى ما يَنُوبُكُمْ وَلَنْ يَرَنِي أَعْدَاؤكمْ قَرْنَ أَعْضَبَا فجزم الفِعْلَ (يرى) بـ (لن) بدليل حذف حرف العلّة من آخره؛ فاشتبهت عليه (لن) بـ (لـم) لاشتراكهما في الدّخول على المضارع ونَفْيهِ.

ومن ذلك استخدامه (الكاف) اسماً، في قوله $^{(\vee)}$ :

هَلْ يَنْتَهُ ونَ وَلَـنْ يَنْهَـى ذَوِي شَـطَطٍ كَـالطَّعْنِ يَـذْهَبُ فيـهِ الزَّيْتُ والفُتُـلُ

قال ابن جنّي: «الكاف هنا موضعُ اسم مرفوع، فكأنّه قالَ: ولن ينهى ذوي شطط مثـلُ الطعـن، فيرَنْ فعُهُ بفعلِه» (١)، فالأعشى يستخدم الكاف مرادفةً لـ (مثل)، وقد جوزّزه كثير من النحويين، ومـنهم

,, A

<sup>(</sup>١) الديوان (٢٧٩)، وروايته: «و إذا يُنَاشَدُ بالمهارق..». وأمّا رواية: «وإذا تُتُوشِدَ في المهارق» فهي رواية ابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب (٥١٠)؛ ويريد ابن قتيبة بـ (الصفات) حروف الجرّ.

<sup>(</sup>٣) الديوان (٥٣).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) الديوان (١٦٧).

<sup>(</sup>٧) الديوان (١١٣).

الأخفش والفارسيّ وابن جنّي كما يظهر من كلامه السّابق، وأنكره ابنُ هشام، فقال: «ولو كان كما زعموا لَسُمِعَ في الكلام مثلُ: مَرَرْتُ بكالأسد..»(١) فهو يُنكر وقوعَها اسماً لأنّها لم ترد كذلك في غير الشّعر، ولذلك هِيَ عنده وعند سيبويه والمحقّقين من النحويين «لا تقع إلاّ في ضرورة الشّعر»، كقوله:

«يَضْحَكْنَ عَنْ كَالبَرَدِ المُنْهَمِّ»(٢)

واستشهد ابنُ عصفور ببيت الأعشى شاهدًا على جواز إبدالِ الحُكم من الحكم للشّاعر ضرورةً<sup>(ء)</sup>. ومن ذلك استخدامه (هَنَّا) ظرفًا للزّمان، وهي ظرفٌ للمكان، قال<sup>(٥)</sup>:

لَاتَ هَنَّا ذِكرى جُبَيْرَةً أَمْ مَن تُ جَاءَ مِنْهَا بِطَائفِ الأَهْوَال

قال في القاموس: «هُنَا وَهَهُنَا: إِذَا أَردْتَ القُرْب، وهَنَّا وهَهَنَّا وهَنَّا وليس فيما ذكره مايدل على أَردْتَ البُعْدَ... ويقال ... للبَغيضِ: هَا هَنَّا، و: هَنَّا؛ أَيْ تَنَحَّ بعيداً» (٦) وليس فيما ذكره مايدل على الزّمان، والشاعر يريد: ليس الوقتُ وقتَ ذكرها، فأراد الزّمان.

ومن هذا أنَّه اضطَّر إلى استخدام ظرف المكان (سواء) اسمًا، فقال (٧):

تَجَانَفُ عَنْ جَوِّ اليَمَامَ لَةِ نَاقَتِي وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لسَوائكا

فأدخل عليها حرف الجرّ، وأخرجها عن الظرفيّة ضرورةً، فأصبحت بمعنى (لغيرك)، وهذا هـو مذهب سيبويه والجمهور، فهي عندهم ظرف مكان ملازم للنّصب، لا يُخْررَجُ عـن ذلك إلاّ فـي الضّرورة (١٨)، قال سيبويه: «وجعلوا [أي الشّعراء] ما لا يجري في كلام العرب إلاّ ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء... قال الأعشى: (البيت)» (٩)، وقال في باب ما ينتصب من الأزمان والوقت: «ومن ذلك أيضاً: هذا سواءكَ، وهذا رجل سواءكَ؛ فهذا بمنزلة: مكانكَ، إذا جعلته في معنى بَدلكَ، ولا يكون اسمًا إلاّ في الشّعر؛ قال بعض العرب: لمّا اضطرر في الشّعر جعله بمنزلة (غير) قال... الأعشى: (البيت)» (١٠)، وعلى هذا الذي ذهب إليه سيبويه والبصريّون جعل ابن عصفور (١) والقرّاز

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) مغنى اللّبيب (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١٩٦). وبيت الرَّجز للعجّاج في ديوانه ٣٢٨:٢.

<sup>(</sup>٤) ضرائر الشعر لابن عصفور (٣٠١).

<sup>(</sup>٥) الديو ان (٥٣).

<sup>(</sup>٦) القاموس: (هنا).

<sup>(</sup>۷) الديوان (۱۳۹).

<sup>(</sup>٨) مغنى اللّبيب (١٥١).

<sup>(</sup>۹) کتاب سیبویه (۱: ۳۱ – ۳۲).

<sup>(</sup>۱۰) کتاب سیبویه (۱: ۲۰۷ – ۲۰۸).

د. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

القيرواني (٢) والرضي الاستراباذي – فيما نقل عنه البغدادي (٣) – استعمال الأعشى (سَواء) اسمًا ضرورة لا تَجُوز في سعة الكلام؛ لأنها لم تتمكن في الأسماء، فعندما استخدمها هذا الاستخدام جعلها بمعنى (غير). وأمّا الكوفيّون فذهبوا إلى أنّ (سواء) تكون اسماً وتكون ظرفًا (٤)، وهو ماذهب إليه الزّجّاجيّ وابن مالك، وابن هشام فيما نقله عنهما، ورجّحه على ماذهب إليه سيبويه والبصريون (٥).

ومنه أنّ (لم) حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا (٢)، غير أنّ الأعشى يستخدمه لنفي المضارع الّذي يدلّ على الحال، فقال (٧):

أَجِدَّكَ لَـمْ تَغْ تَمِضْ لَيْلَـةً فَتَرْقُ دَهَا مَـعَ رُقَّادِهَـا

وكان الواجب أن يستخدم (ما) أو (لا) النافيتين للحال؛ وعلل ابن جنّي (<sup>(A)</sup> ذلك باشتباه حروف النّفي بعضها ببعض، وذلك لاشتراكها جميعاً في الدّلالة على النّفي؛ وقد سبق أنّ الأعشى جزم بحرف النّصب (لن) فقال (<sup>(A)</sup>:

أَكُونُ امراً مَنكمْ على ما يَنُوبكُمْ وَلَن يَرَني أَعداؤكُمْ قَرْنَ أَغْضَبَا ومثله استخدامه (ليس) لنفي المستقبل، وهو «كلمة دالّة على نفي الحال»(١٠)، في قوله(١٠): لَــهُ نافِلاتٌ ما يُغِببُ نَوَالُهَا وليسَ عطاءُ اليومِ مانِعَهُ غَدا وجاز له أن ينفي المستقبل للقرينة اللّغوية (غداً) التي جاء بها.

فالأعشى يستخدم، فيما سبق، الحرف أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الذي تستخدمه العرب فيه؛ وهو على نحو من هذا يصرف مالا تصرفه العرب، ويترك صرف ماتصرفه، ويعرب ماتبنيه، وكلّ ذلك ضرورة ألجأته إليها القافية حينًا، والحاجة إلى إقامة الوزن أحيانًا؛ فمن ذلك قوله، وقد صرف ما لا بنصر ف (١٢):

<sup>(</sup>۱) ضرائر الشعر لابن عصفور (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) ضرائر الشعر للقزّاز القيرواني (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب (٣: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف (٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٥١).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٣٠٧).

<sup>(</sup>۷) الديوان (۱۱۹).

<sup>(</sup>٨) الخصائص (١: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٩) الديوان (١٦٧).

<sup>(</sup>۱۰) المغنى (۳۲۵).

<sup>(</sup>۱۱) الديوان (۱۸۷).

<sup>(</sup>۱۲) الديوان (۵۷).

أُثَّــرَتْ في جَنَــاجِنِ كَـــإِرَانِ الــــ... ...مَيْتِ عُــولِينَ فَــوْقَ عُــوج رِسَــالِ

والجناجن: عظامُ الصَّدْر، جمع جنْجِن، وهو جمع تكسير بعد ألفه حرفان، وهو مما يُمنع من الصَّرف في العربيّة، ولو أنّ الشاعر جرى على القاعدة فمنعه من الصّرف لوقع في زحاف قبيح إذ تصبح (مُتَفْعِلُنْ) التي توافق (جناجن) – المخبونة بحذف الثاني الساكن من (مستفع لـن) = تصبح (مُتَفْعِ لُ) وذلك بحذف السّابع السّاكن، وهو مايُسمَّى (كفًا)، ويحصل من اجتماع الخَبْنِ والكف الشَّكْلُ، وهو زحاف قبيح في البحر الخفيف (۱)، فتجنبَ هذا بصرف (جناجن).

ومثله صرفه كلمة (صفائح) في قوله (٢):

. أَتَيْنَا لَهُمْ إِذْ لَمْ نَجِدْ غَيْرَ أَنْ يهمْ وَكُنَّا صَفَائحًا مِنَ المَوْتِ أَزْرَقَا

فاضطر ً إلى تتوين (صفائحًا)، ولو أنه لم ينوتها لاختل الوزن، إذ إنه استعمل (مفاعيلن) في حشو الشطر الثاني مقبوضة على (مفاعلن) – وهذه التفعيلة توافق (صفائحا) – فلو أنه لم ينون (صفائح) لسقطت نون (مفاعلن) وأصبحت (مفاعل)، فيصيبها الكف والقبض معًا، وهذا لايكون، إذ «بين ياء مفاعيلن ونونها معًاةبة، وهو أنه يجوز ثبوتهما معًا، ولا يجوز سقوطهما معًا، وإذا سقط أحدهما ثبت الآخر »(٣).

وعلى العكس من هذا نجده يجعل ما ينصرف بمنزلة مالا ينصرف، في قوله (٤):

تَخَيَّرَهَا أَخُو عاناتَ شَهْرًا وَرَجَّي أُولْهَا عامًا فَعَامَا

فقوله: (عانات) جمع مؤنَّث سالم لـ (عانة) وهي «بلد مشهور بين الرَّقة وهيت مشرفة على الفرات» (٥) وجمع المؤنَّث السّالم مصروف منون، ولكنّ الأعشى لم يُنوَّنه، لأنَّ ذهنه منصرف إلى أصلها المُفْرَدِ الَّذي جَمَعَهُ للضَّرورةِ، وأصلها المفرد (عانة) عَلَمٌ على مؤنَّث لا تصرفه العرب.

ومن ذلك أنَّهُ يُعْرب ماتبُقيهِ العربُ مَبْنيًّا، في قوله (٦):

وَمَ رَّ دَهْ رِّ على وَبَارٍ فهاك ت جَهْ رَةً وبَالُ

فرفع (وبار) في آخر البيتِ اضطراراً، لأنَّ قوافيَ قصيدته مرفوعةً؛ و (وبَار) من باب (حــذامِ)، و آخرُها راءً، والعرب في هذه وأمثالها مِمَّا جاء من أسماء الأنثى على (فعَلَال) ولامه راء = مجتمعون على بنائها على الكسر، وأمَّا ما لم يختم بالرّاء فهم مختلفون فيه، قال سيبويه فيما جاء من

Α,,

<sup>(</sup>١) المعيار في أوزان الأشعار (٩٥).

<sup>(</sup>٢) الديوان (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) الوافي في العروض والقوافي (٤٢).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٢٤٧)، وضرائر القزّاز، وروايته: «وغيّرها أخو عاناتَ.... يُرَجِّي برَّها...».

<sup>(</sup>٥) الديوان (٣٨٩)، ومعجم البلدان (عانة).

<sup>(</sup>٦) الديوان (٣٣١).

باب (حَذَامٍ) ممّا تُسمَّى به المرأة: «إِنّ بني تميم ترفعه وتنصبه وتُجْريه مجرى اسمٍ لا ينصرف، وهو القياس... يقولون: هذه قطام، وهذه حذامُ... وأمّا أهل الحجاز فلمّا رأوه اسماً لمؤنث، ورأوا ذلك البناء على حاله، لم يُغيِّروه [أي: أبقوه مكسور الآخِر، فقالوا: هذه قطام وهذه هَذَامٍ]... فأمّا ماكان آخره راءً فإنّ أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز... وقد يجوز أن تَرْفَعَ وتنصب ماكان آخره الرّاء، قال الأعشى: (البيت) والقوافي مرفوعة هذا وأمّا ابن هشام فإنّه نقل أنّهم قالوا: إنّ (وبار) الثّانية ليست اسمًا كروبار) التي في حشو البيت، بل: «الواو عاطفة، وما بعدها فعل ماض وفاعل، والجملة معطوفة على قوله (هلكت )، وقال أوّلاً: (هلكت ) بالتأنيث على معنى القبيلة، وثانيًا (باروا) بالتذكير على معنى الحَيِّ، وعلى هذا القول فَتُكْتَبُ (وباروا) بالواو والألف كما تكتب (ساروا)» (٢). ولكنّ هذا منْ سعي النحّاة إلى تخريج ماشذ، وإلا الورزدق جاء بلفظ (نوار) علمًا على المؤنث مرفوعاً في قوله (٣).

نَدِمْتُ نَدَامَ ـ أَ الكُسَعِيِّ لمِّ الْمَ الْقَلْبُ الْمَعْتُويُّ يَرِدُ في شعره، وهو نادرٌ، ووجَدْتُ له مثالَيْن، الأوّل قوله (٤):

وَكُــلَّ كُمَيْـ تُ كَــأَنَّ السَّليــــ.. ...ط في حيث وارى الأديــم الشــعارا

وجاء في شرحه: «السَّليطُ: دُهْنُ السّمسم، والشِّعار: جمع شَعَر، وفي التَّعبير قلب، والمقصودُ: حيث وارى الشَّعَرُ الأَديمَ، وهو الجِلْدُ»، وجاء مِثْلُ هذا التعليقِ في وسَاطَةِ الجُرْجَانِيِّ (٥).

و الثاني قوله (٦):

حَتَّ فَ الْجَمْرُ مِثْ لَ تُرَابِهَ الْمَالُغة، والأصل فترابُها مثلُ الْجَمْر.

وللتصرّف في الضّمائر أمثلة تكثر في شعره، نحو قوله (٧):

فَ إِنْ تَعْهَ ديني وَل ي لِمَّ ةٌ فَ إِنَّ الْحَ وَادْتُ أَوْدى بِهَ ا

Y. A

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه (۳: ۲۷۷ - ۲۷۹ ).

<sup>(</sup>۲) شرح شذور الذهب (۱۲۵ – ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق (١: ٣٩٣- ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) الديوان (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) الوساطة بين المتتبى وخصومه (٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) الديوان (٣٠٥)، وروى القزّاز في ضرائره (ص:١٩٧) الشطر النَّاني هكذا: «يرون الجمر مثل ترابها».

<sup>(</sup>٧) الديوان (٢٢١).

مُخالفَةُ القِياسِ النحوي في شعر الأعشى

فحذف التاء من (أوْدَتْ) لضرورة القافية، وإن كان إِثباتُهَا لا يخلّ بالوزن، ولكن من أحرف القافية في قصيدته هذه الألف رديفاً، ولذلك حذَفَ التّاء وأعاد ضمير الفعل على المدنكر، وعلّل سيبويه ذلك بأنّ الشّاعر يكتفي بورود الاسم المؤنث قبل الفعل عن التّاء بعده، قال: «وقد يجوز في الشّعر (موعظة جاءنا) كأنّه اكتفى بذكر المَوْعظة عن التاء – وقال الشّاعر، وهو الأعشى: (البيت)» الشّعر (مومظة على أنّ الشّاعر يردّه على معنى يوجب التذكير، فيُسوَّعُ للأعشى حذفَ التّاء «أنّ الحادث والحدثان واحد، فذكر لذلك، ومن هذا قول الآخر [وهو الأعشى] (٢):

أَرَى رَجُلاً منهم أُسِيفاً كأَنّما يَمُدُ إلى كَشْدَيْهِ كَفّاً مُخَضَّبا فذكّرَ (مخضبّاً) لأنه يريد الشَّيْب، أي: ذات خضاب»(٣)، وأمّا ابن الأنباريّ فحمله على أنّ الكفّ في المعنى عضو (٤).

و منه قو لُه<sup>(ه)</sup>:

فَبَاتَ تُ رِكَ ابٌ بِأَكُوارِهَا لَـ دَيْنَا وَخَيْ لُ بِأَلْبَادِهَا لَقَوْم، فكانوا هُمُ المُنْفِدِينَ شرابَهُمُ قبلُ إِنْفَادِهَا لَا اللهُ المُنْفِدِينَ شرابَهُمُ قبلُ الْإِنْفَادِهَا

فأعاد ضمير المؤنّث (ها) في قوله (إنفادها) على الشّراب وهو مذكّر؛ قال ابن الأنباريّ: «كَانُ الأَصلُ أن يقول (قبلَ إنفادهِ) لأنَّ الشَّراب مذكّر، إلا أنّه أنته حملاً على المعنى؛ لأنّ الشّراب هو الخمر في المعنى» (أ) والخمر مؤنّثة؛ علّق الشيخ محيي الدّين عبد الحميد على قول ابن الأنباريّ بقوله: «.. وقد وهم المؤلّف فزعم أنّ ضمير المؤنث في قوله (قبل إنفادها) يعود إلى الشّراب، لأنّه الذي تقدم ذكره في البيت... وليت شعري! كيف يُنْفِدُون الشّراب قبل؟ ولكنّ العلماء الأثبات أعادوا الضّمير المؤنّث ..... إلى أحد شيئين يصحّ مع كلّ منهما اللّفظ والمعنى، أمّا أحدهما فقد ذكره أبو عبيدة، قال: فكانوا هم المنفدين شرابَهم قبل أن تنفدَ عقولُهم ... وأمّا الثّاني فقد ذكره غير أبي عبيدة، قال: فكانوا هم المنفدين شرابَهم قبل إنفاد دَرَاهمِهم ... ويكون مرجع الضمير ملحوظاً في قال: فكانوا هم المنفدين شرابَهم قبل إنفاد دَرَاهمِهم ... ويكون مرجع الضمير ملحوظاً في السّياق» (٧). وأظنّ أنّ الأعشى لم يُردْ إلا ما ذكره ابن الأنباريّ، يريد بذلك أنّهم يُبالغُون في شرب الخمر حتى أنّهم يُبالغُون في شرب

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه (۲: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الديوان (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ضرائر القرّاز (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف (٢: ٧٧٦).

<sup>(</sup>٥) الديوان (١٢١).

<sup>(</sup>٦) الإنصاف (٢: ٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (٢: ٥٠٨ - ٥٠٩).

د. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{u}$ 

ومن مثله التَّصرُّف في الضَّمائر قوله (١): الَيْ تُ لا نُعْطِيب هِ مِن أَبنائنا الَيْ تَكُ لا نُعْطِيب هِ مِن أَبنائنا حَتَّ يَ يُفِيدَكَ مِن بَنيب هِ رَهينَا قَالِا (كَخَارِجَاتَ) المُكَلِّ في نَفْسَ هُ أَنْ يَأْتِيَاكَ بِرَهْتِهمْ، فَهُمَا إِذَنْ الْأَنْ يَأْتِيَاكَ بِرَهْتِهمْ، فَهُمَا إِذَنْ

رَهُنا فَيُفْسِدَهُمْ كَمَن قَدْ أَفْسَدَا

نَعْش وير هنَاك السِّمَاك الفَر قَدا
و (ابْنَي قبيْصَة) أَن أَغيب ويَشْهَدَا
جُهِدَا، وَحُقَ لِخَائِفٍ أَنْ يُجْهَدَا

قال الشّارح: «في البيتين [الأخيرين] تقديم وتأخير، يقصد: إلا كخارجة المكلّف نفسه أن أغيب ويشهد، وابني قبيصة أن يأتياك...» وقال: يقول: «أَلَيْتُ ألا نُجيبه إكسْرَى] إلى ما يسألنا من تقديم رهائن من أبنائنا لنعرّضهم للتّلف كالّذين أتلفه م و آذاهم من قبل، حتى ترهنه نجوم نعش أبناءها أو يرهنه السّماك الفرقد، إلا ما سبق من أمر (خارجة) الّذي يكلّف نفسه أن يَحْضُر حين أغيب، وابني قبيصة اللّذين أخذ منهما الخوف، فأرهقا أنفسهما وحملا إليك الرّهائن، والخاف جدير أن يُرهِ ق نفسكه ""، وإذا ففي البيتين الأولَيْنِ التفات عن مخاطبة الغائب بالهاء «لا نعطيه ... فيفسدهم (هو) ... أفسد (هو)» إلى مخاطبة الحاضر بكاف المخاطب «يفيدك .. برهنك ..» وفي البيت الأخير أرجَع ضمير الجماعة في قوله (برهنهم) إلى المثنى (ابني قبيصة)، ومرة أخرى أعاد ضمير المثنى عليهما «يأتياك، هما، جهدا».

وأمّا ترك إعمال ما حقّه أن يُعْمَل، فمثاله قوله وقد اختار الوجة الأضعف في الإعْمَال (٣):

وَمَنْ يَغْتَرِبْ عَنْ قَوْمِهِ لاَ يَجِدْ لَـهُ عَلَى مَـنْ لَـهُ رَهْ طُّ حَوَالَيْهِ مُغْضَبَا وَيُحْطَهُ بِظُلْمٍ لاَ يَـزَالُ يَـرَى لَـهُ مَصَـارِعَ مَظْلُـومٍ مَجَـراً وَمَسْحَبَا وَيُحْطَهُ بِظُلْمٍ لاَ يَـزَالُ يَـرَى لَـهُ يَكُنْ ما أَسَاءَ النَّـارَ فـي رأس كَبْكَبَـا وَتُـدْفَنُ مِنْـهُ الصّـالحاتُ، وإنْ يُسِـئُ يَكُنْ ما أَسَـاءَ النَّـارَ فـي رأس كَبْكَبَـا

والوجه في هذا أن يجزَم الفعلَ (تدفن) المعطوف على (يحطمْ)، قال المبرد: «إنْ قلت: مَنْ يَأْتِنِي آتِهِ فَأُكْرِمُهُ، كان الجَزْمُ الوَجْهَ، والرّفع جائز على القَطْعِ [أي الاستئناف] على قولك: فأنا أكرمُه، ويجوز النّصب [أي بإضمار أَنْ] وإن كان قبيحاً، لأنَّ الأول [الفعل آتِهِ] ليس بواجب إلاَّ بوقوع غيرِهِ [أي: بوقوع الفعل: يأتني] ... ويُنشدُ هذا البيت رفعاً ونصباً؛ لأنّ الجزمَ يَكْسِرُ الشَّعر، وإن كان الوجه، وهو قوله:

وَمَنْ يَغْتَرِبْ عَنْ قَوْمِهِ لاَ يَزِلْ يَرَى مَصَارِعَ مَظْلُوم مَجَرًا وَمَسْحَبَا

(۱) الديوان (۲۷۹-۲۸۱).

YY A

<sup>(</sup>٢) الديوان (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الديوان (١٦٣).

مُخالَفَةُ القِياسِ النحوي في شعر الأعشى

وَتُدفْنَ منه الصّالحات .....». (۱) وتُدفّن منه الصّالحات .....». (۱) ومثله قوله (۲):

إذا كانَ هَادي الفَتَى في البلار. . . دِ صَدْرُ القناةِ أطاعَ الأميرا

فيمن رواه برفع (صدر)، فلم ينصب خبر (كان) المقدّم، والفتحة تظْهر على الياء، واستشهد ابن جنّي بهذا البيت على قراءة الحَسَن {أَوْ يَعَقُوْ} [البقرة: ٢٣٧/٢] (٢) ساكنة الواو، فقال: «سكون الواو من المضارع في موضع النّصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، وأصل السكون في هذا إنّما هو الألف لأنّها لا تَحَرَّكُ أبداً...، ثم شبّهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئاً كالمستمر ... قال الأعشى: (البيت)... وكان أبو العباس يذهب إلى أنّ إسكان هذه الياء في موضع النصب من أحسن الضرورات، وذلك لأنّ الألف ساكنة في الأحوال كلها، فكذلك جُعِلَت هذه، ثم شُبّهت الواو في ذلك بالياء... فعلى ذلك ينبغي أن تُحمل قراءة الحسن {أو يعقو الذي (أ)»، فإسكان الياء – على رواية ضم (صدر) - إنّما هو ضرورة من الضرورات التي كان يستحسنها أبو العباس المبرد.

ومثله في تركِ الإعمال قوله - وقد سأل سيبويه الخليل عنه- (٥):

إِن تَركَبُ وا فركوبُ الخَيْلِ عادتُنَا ﴿ وَ تَــنْزِلُـــونَ فَإِنَّـــا معشـــر نُـــزُلُ ا

فقال الخليل: «الكلام ههنا على قولك: يكون كذا أو يكون كذا؛ لمّا كان موضعها لو قال فيه: (أتركبون...) لم يَنْقص المعنى صار بمنزلة قولك: ولا سابق شيئاً [أي من قول زهير: بدَا لي أنّي لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً...] (٢) » ثم قال سيبويه: «وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء، كأنه قال: أو أنتم نازلون»؛ فالخليل حَمَل رَفْعَ (تتْزلون) على أنّه عطف على التوهم، فقد عطف كانه قال: أو أنتم نازلون»؛ فالخليل حَمَل رَفْعَ (تتْزلون) على أنّه عطف على التوهم، فقد عطف تنزلون) على معنى (إنْ تركبون)؛ فركوب. أو تتزلون ؟ فإنّا..، وأما يونس فَحَمَلَهُ على الاستئناف، والتقدير: إن تركبوا فركوبُ..، أو أنتم تتْزلون فإنّا معشر "نُرْل؛ فكان تَرك عطفه بالجزم سبباً في هذا الاختلاف في التقدير.

ق الوا: الرّك وبَ! فقلنا: تلكَ عادتَنَا أو تنزلونَ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُولُ

A

<sup>(</sup>١) المقتضب (٢: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الديوان (٥٤١).

<sup>(</sup>٣) تمام الآية {وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لَلْتَقُوَى، وَلاَ تَتْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ۗ}.

<sup>(</sup>٤) المحتسب (١: ١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) الديوان (١١٣)، وروايته:

و لا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٦) كتاب سيبويه (٣: ٥٠-٥١).

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

فالأعشى في الأمثلة السابقة يترك إعمال ما كان حقّه الإعمال؛ وعكسُهُ ما يرد في هذين البيتين الآتيين، إذ يُعْمِلُ ما يجبُ ألا يَعْمَلَ، فقولُه (١):

لَـئن مُنِيـتَ بنـا عَـن ْ غِـبِّ معركـةٍ لا تُلِفنا مِـن دمـاءِ القَـوم نَنْتَفِـلُ

فاللاّم السابقة لـ (إن) موطّئة للقسم، تقتضي أن يكونَ الجواب للقسم لا للشّرط، ولكنّ الأعشى جعل الجواب للشرط وأعمل (إن) فيما هو جوابٌ للقسم أصلاً مع تـأخُر (إن) عـن القسم؛ قـال البغداديّ: «قوله (لاتلْفنا) جواب الشَّرط دون القسم، بدليل الجزم، وقد خلا عن هذه الضرورة كتـابُ الضرائر لابن عصفور» (٢). وذكر البغداديّ أنّ الرّضيّ الاستراباذيّ أنشد بيت الأعشى على أنّ للوضي يجوز بقلّة في الشّعر أن يكون الجوابُ للشرط مع تأخُره عن القسم، وفضل البغداديّ قول الرّضي على ما قاله ابنُ هشام، إذْ حَمَلَ أمثالَ بيتِ الأعشى على أنّ اللاّم زائدة (٢)؛ وأمّا القزّاز فحمله على الضّرورة، وأنّه توهّم حذف اللاّم (١).

وقوله(٥):

إِنَّ مَن ثلامَ في بَنِي بنْتِ حَسَّا.. .. ن أَلُمْه وَأَعْصِهِ في الخُطُوب

ف (مَنْ) ههذا إمّا أن يكون بمنزلة (الذي) ليس شرطًا، وكان يجب ألا يُعْمِلَه في (ألُومُ) و (أعصي)؛ وإمّا أن يكون (مَنْ) شرطًا، ويجب في هذه الحال تقدير الضمير بعد (إِنَّ)، وقد حذف للضرَّورة؛ لأنَّ أسماءَ الشَّرط لا يعمل فيها ماقبلَها.

وقد وَرَدَ هذا البيتُ في عدّة مصادر، فسيبويه حَملَه على الضرّورة؛ قال في باب (ماتكون فيه الأسماء التي يُجازى بها بمنزلة الّذي): «وذلك قولُكَ (إِنَّ مَنْ يأتيني آتيه) و (كانَ مَنْ يأتيني آتيه) و وإنّما أذهبت الجزاءَ من ههنا لأنك أعملُت (كان) و (إنّ)، ولم يَسنغْ لك أن تدعَ (كان) وأشباهه معلقة لا تُعْملُها في شيء، فلما أعْملتَهُنَّ ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه...، فمن ذلك قولُك: إنّه مَن يأتِنا نأته... فإن لم تُأتِ بالضّمير بعد (إِنَّ) و (كانَ) وأشباهِهما من النواسخ، كما يأتِنا نأته... فإن لم تُنعشى] فالكلام على ما وصفنا [أي مِنْ وُجوب إِذْهاب الجَزاء] وقد جاء في الشعر إنَّ مَنْ يأتني آتِه؛ قال الأعشى: (البيت) فزعم الخليلُ أنّه إنّما جازى حيثُ أَضمْرَ الهاءَ [أي

<sup>(</sup>١) الديوان (١١٣)؛ وروايته: «.. لم نُلْفِنا ..» ويسقط الاستشهاد به على هذه الرّواية.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب (١١: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب (٢٦٠ – ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) ضرائر القزّاز (١٩١ – ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) الديوان (٣٨٥؛ وروايته: «مَنْ يَلُمْنِي على بني بنت حسّان..» ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية.

قدّره: إِنَّهُ مَنْ ...]» (١) فظاهر لل أن سيبويه حَمَل جَزْمَ (أَلُمْه) (و أَعْصِه) على الضّرورة في الشّعر، وأنَّ الخليلَ قدّر ضميراً محذوفاً للضّرورة أيضًا.

وحمله الفارسي (٢) والقر ال (٣) على مذهب الخليل، وأنَّه حذف الهاء الإقامة الوزن.

وفي شعر الأعشى مواضع تَركَ فيها حَذْفَ ما يجب حَدْفُه، وهي قليلة، ومواضع حــذف فيهـا مايجب إِثباتُه، وهي مواضع كثيرة؛ فقد ترك حذف النون مِن جَمْعِ المذكّر السّالم في حالِ إِضـافتِه، فقال (٤):

كَريماً شانلُهُ مِن بَنِي معاوية الأَكْريمينَ السُّننُ اللهِ مِنْ بَني معاوية ذوي الطبائع الكريمة السَّمَاء».

وأثبت الفاءَ في جوابِ الشّرط الصّالِح للجَزْم وقد جَزَمَهُ، فقال (٥):

مَّتَ ى تَلْقَنَا والْخَيْلُ تُحْمِلُ بَرَّنَا لَ لَكَ مَنْهَا جَلَّةٌ وصَالاهِمُ فَتَلْقَ فَيْ اللَّهِ الْمَ فيحِ الجَمامِ فَتَلْقَ أَناسًا لا يَخِيمُ سِلاحُهُمْ إِذَا كَانَ حَمَّا للصَّفيحِ الجَماجِمُ

وكان الوجهُ أنْ يحذفَ الفاءَ، أو أن يرفعَ الفعلَ بعدَ الفاء – ولا يختلُّ الوزنُ – وتكون جملةُ الفعل المرفوع خبراً للمبتدأ المحذوف، والتقدير: (فهو تلقى أُناساً...)، وتكونُ الفاء عندئــذ داخلــةً علــى الجملة الاسميّة.

و أمّا أمثلة حذفه ما يجبُ إثباتُه أو ما لا دليلَ عليه فهي كثيرة، منهما حذفُ الفاء الرّابطة لجواب الشّرط حينما جاء جملة اسميّة، فقال<sup>(١)</sup>:

إِمَّا تَرِينًا حُفاةً لا نِعالَ لَنا إِنَّا كذلكَ ما نَحْفى ونَنْتُعِلُ

فحذف الفاء من جواب الشّرط، وذهب البغداديّ إلى أنّه ليس ثَمَّةَ حذفٌ الفاء، لأنَّ الجملةَ جـوابً القَسَم، وأنّ «لام التوطئة مقدَّرة قبل (إِنْ)، وجملة (إِنّا كذلك...) جواب القَسَم المقـدَّر، وهـو دليـلُ جواب الشَّرط، والّذي دلّنا على أنّ هذه الجملةَ جوابُ القسم عَدَمُ اقترانِها بالفاء. ولايَحْسُن جعلُها جوابَ الشَّرط بادِّعاء حذفها، لأن حذفها خاصّ بالشِّعر..» (٧). ولا أدري لماذا لا يَحْسُنُ جعلُها جوابَ

A ,

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه (۳: ۷۱ - ۷۳).

<sup>(</sup>٢) المسائل الحلبيّة (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ضرائر القزّاز (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٦٩).

<sup>(</sup>٥) الديوان (١٢٩).

<sup>(</sup>٦) الديوان (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) خزانة الأدب (١١: ٥٥١- ٣٥٢).

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

جوابَ الشرط بادعّاء حذف الفاء عند البغداديّ، وبحجّة أنّ حذفَها خاصّ بالشّعر؟ أليس هذا الّذي حُنفَت منه شِعراً قاله الأعشى؟ وعلى كِلاَ التَّفسيرين يبقى في الكلام حذف، فإمّا أنّه حذف الفاء على التّفسير الأول، وإمّا أنّه حذف اللّم، ولا دليلَ على حَذْفِها إِلاّ ما رآهُ البغداديّ من حذف الفاء، فاستدلّ بالحذف على الحذف.

ومنها أنّه حذف لام الأمرِ وأبقى عَملَها في قوله، إنْ صحَّ لَهُ(١):

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كَلُّ نَفْسَ ﴿ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالاً

فأمّا البصريّون فأنكروا هذا الحذف مع إِبقاءِ العمل، وحمّلوا البيت على الدّعاء وأنّه يريد: «تفدي نَفْسكَ..» فحذف الياء تخفيفاً، واجتزأ عنها بالكسرة، وقالوا: لو أنّه صحّ أنّ الشّاعر حذف وأبقى العمل لكان هذا الحذف ضرورة في الشّعر، فلا يُجعّلُ أصلاً يُقاس عليه (٢). وأمّا الكوفيّون فقد ذهبوا إلى أنّه جَزَمَ بلام محذوفة، وجاؤوا بأمثلة كثيرة حُذِف فيها حرف الجزم وبقي عملُه، ووافقهم ابن هشام على ذلك في حذف لام الطلب حذفاً مستمرّاً في نحو (قم) و (اقعد) وأنّ الأصل: (لِتقَمُّن) و (التَعْدُد) فَحُذِفَت اللاّم للتّخفيف، وتبعها حرف المضارعة، وقال: «بقولهم أقولُ، لأنّ الأمر معنى حقّه أن يؤدّى بالحرف، ولأنّه أخو النّهي ولم يُدَلّ عليه إلاّ بالحَرْف، ولأنّ الفِعلَ إِنّما وُضِعَ لتقييدِ الحَدثِ بالزّمان المُحَصّل، وكونُه أمراً أو خَبراً خارجٌ عن مقصوده، ولأنّهم نطقوا بذلك الأصل، كقوله: لنقمُ أنت يابن خير قريش...»(٣) وذكر شواهدَ أخرى، وأسباباً أخرى تؤكّد ماذهب إليه الكوفيّون من جواز حذف اللاّم مع إبقاء الجزم بها.

ونقل ابنُ الأنباري (عُ وابن هُ هُمام (٥) أن المبرد منع ذلك الحذف وإيقاء العمل حتى في الشّعر، وأن وأن هذا البيت لا يُستشهَدُ به لأن قائله غير معروف، مع احتمال كونه دعاءً بلَفْظِ الخبر، كما مر فيما ذهب إليه البصريون، فرد ابن هشام هذا، وقال: «هذا الّذي منعه المبرد في الشّعر أجازه الكسائي في الكلام، لكن بشر طِ نقَدُم (قُلْ)، وجعل منه {قُلْ لِعِبادي الّدين آمنُوا يُقيموا الصّلاة} إبراهيم ١٤: ٣١] أي: ليُقيموا، ووافقه ابنُ مالك في شرح الكافية...» (٦).

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا البيت إلى الأعشى وإلى حسّان وإلى أبي طالب، وليس في ديوان الأعشى و لا في ديوان حسّان و لا ديــوان أبــي طالب، وهو في الخزانة.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢: ٤٤٠)، والجنى الدّاني (١١٢ - ١١٣).

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب (٢٥٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب (٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب (٢٤٨).

لكنّ ما يلاحظ ههنا أنّ الشّاعر حَذَفَ اللاّمَ وحدَها ولم يُتْبِعْهَا حرفَ المضارعة كما أشار إلى حذفهما معاً ابن هشام، فهم إمَّا أن يحذفوهما معاً وإمّا أن يثبتوهما معاً، فخالَفَهُم الشّاعر بحذف أحدِهما وإثبات الآخر.

ومن أمثلة الحذف في شعر الأعشى قوله (١):

مَهُ للَّ بُنَ عَ فَإِنَّ المَرْءَ يَبْعَثُ فَ هَمَّ إِذَا خَالَطَ الحَيْزُومَ والضِّلَعَا فَالنَّدَاء في قوله: (بُنَيَّ) يُوهِمُ بأنّه ينادي ابنَهُ، في حين أنّه يخاطب ابنتَهُ، فقد سبق هذا البيتَ قولُه: تَقُول بِنْتِ عِ وقد قرَّبْ تُ مُرْتَحِلاً يا رَبِّ جَنِّبْ أَبِ الأَوْصَابَ والوَجَعَا واستشفَعَتْ مِن سَراةِ الحيِّ ذا شَرَف فَقَد عَصَاها أبوها والَّذي شَفعَا واستشفَعَتْ مِن سَراةِ الحيِّ ذا شَرَف فَعَا

فهو إمّا أنّه يريد: (يا بنيّة)، من دون إضافتها إلى ياء المتكلِّم، فرخَّم، ثم حذف حرف النّداء فخالف القياس، إذ حَذَفَ ما بِهِ تَتَعرَّف الكلمة، ولو لاه لما جاز التَّرخيم؛ وإمّا أنّه يريد (يابنيتي) على الإضافة، فيكون قد حذف المضاف إليه الّذي يجوز مع إثباته حَذْفُ أداةِ النّداء قياساً، لتَعرُّف بالإضافة، لكنّه حذف أداة النّداء وحَذَفَ المضاف إليه الّذي كان إثباتُهُ مُسوِّعاً لحذف أداةِ النداء، ثُمَّ رخم، فخالف بذلك القياس.

ونجده في بيت آخر يحذف الفاعل وY دليل عليه، قالY:

هَذا النُّهارُ بَدَالَهَا مِنْ هَمِّها ما باللَّها باللَّيلِ زَالَ زوالَهَا

فهو يريد: زالَ اللهُ زوالَها، و (زال) متعدِّ مثل (أزال)، تقول: «زال الرّجلُ الشيءَ يَزيلُه، وأزالَهُ يُزيلُه، إِذَا نَحّاه» (أ)؛ قال الفارسيّ – ونقله عنه ابن جنّي (أ) – في تعليقه على هذا البيت: «(زال) هذا فعَلَ؛ مِن الياء من: زلْتُ الشّيْءَ أزيله. و (الزّوال): التّصرّف والحركة، فكأنه قال: أذْهَا بَ اللهُ حَركَتَهَا، كما قالوا: أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَهُ، والنّئيمُ مِنَ التّصوْيتِ، والصّوْتُ ضَرْبٌ مِنَ الحَركة» (أ)، وها هو تفسير البصريّين والكوفيّين على السّواء، فيما ذكر ابن جنّي، ثمّ قال: «وقال أبو عثمان: ارتتحلت بالنّهار وأتاه طَيْفها فقالَ: ما بالها باللّيل زال خيالُها زوالها؛ وقال الأصمعيُّ: ما أدري ما هذا؛ قال ثعلب وقال غيره – يعني غير الأصمعيّ – زال ذلك الهمُّ زوالَها، دعا عليها أنْ يزول الهمُ مَعَها حيثُ زالَتْ» (أ)، فالأصمعيّ لا يجد لهذا القول وجهاً للتّفسير؛ وأبو عثمان المازنيّ، والفارسيّ فيما

<sup>(</sup>١) الديوان (١٥١).

<sup>(</sup>٢) الديوان (٧٧). ورواه بالضَّمُّ على الإقواء، وهو ماكان يذهب إليه أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر ابن جنّي.

<sup>(</sup>٣) ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد (٤٤).

<sup>(</sup>٤) المنصف (٢: ٢١ - ٢٢).

<sup>(</sup>٥) المسائل الحلبيّة (٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) المنصف (٢: ٢١ - ٢٢).

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

ينقله عن أبي العباس ثعلب، وآخرون ينقل عنهم ثعلب يقدّرون فاعلاً محذوفاً، وينصبون (زوالَها) على المصدر (المفعولية المطلقة)، وفي هذه الحال يكون الشّاعر قد استخدم مصدراً آخر غير مصدر الفعل؛ لأنّ مصدر (زال) الشّيْءَ هو (زيّل)؛ في حين أنّ تقدير الكوفيين والبصريين يجعل (زوالَها) مفعولاً به، وهو أولى؛ لأنّ العرب تقول: «أزال الله زوالَه، دعاءٌ عليه الهلاك»(۱)، ولكنّهم جميعاً يقدّرون فاعلاً محذوفاً.

ومثل هذا البيت فيما لا دليل على حذفه قوله في مطلع قصيدة (٢):

أَأَزْمَعْ تَ مِن آلِ لَيْلَ مِي ابْتِكِ ارا وَشَطَّتْ على ذي هـوًى أَنْ تُـزارا

يريد: أأزمعت من أجل شوقك إلى آل ليلى أن تبتكر من أهلِك ابتكاراً؛ لأنّه عازمٌ على الرّحلة اليهم لا أن يبتكر منهم، وإن كان ظاهر الكلام على أنّه مُبتكِر منهم (٦)، والدليل على ذلك أنّها وأهلها بعيدون عنه، قال:

أَلَـمْ تَغْـتَمِضْ عَيْنِاكَ ليلَـةَ أَرْمَـدا وَعادَكَ ما عادَ السَّليمَ المُسَهَّدا فقد أنشده ابن جنَّى في الخصائص<sup>(٥)</sup> مع قول الآخر:

وطَعْنَ لَهُ مُسْتَبْسِ لِ ثُلِي تَرِدُ الكنيبَ فَ نصفَ النَّهار

وبَيَّنَ أَنَّ الجمعَ بينَ هذين البيتين يأتي من جهة نصب (ليلة) و (نصفَ النهار) - وهما ليسا بمصدريَنْ - على المفعوليَّة المطلقة «وذلك أنّ قوله (ليلة أرمدا) انتصب (ليلة) منه على المصدر [أي المفعوليَّة المطلقة]، وتقديره: ألم تَغْتَمِض عيناكَ اغتماض ليلة أرمَد، فلمّا حذف المضاف الّدي هو (اغتماض) أقام (ليلة) مقامَه، فنصبها على المصدر، كما كان الاغتماض منصوباً عليه، فاللّيلة إذا ههنا منصوبة على المصدر لا على الظّرفية» (أ) ومثله (نصفَ النهار) منصوبة على المصدر لا على الظرفية» ومثله (نصفَ النهار) منصوبة على المصدر لا على الأعرابيّ – فيما نقل ابن جنّي عنه - : تردّ الكتيبة مقْدار مسير نصف يوم.

<sup>(</sup>١) القاموس (زول).

<sup>(</sup>٢) الديوان (٩٥).

<sup>(</sup>٣) الصاحبي في فقه اللغة (٢٣٥ - ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الديوان (١٨٥).

الخصائص (٣: ٣٢٢)، وروايته: وبت كما بات السليم مُسهدًا.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

وربّما حذف ما يحار معه القارئ في مكان الحذف وفي تقديره، وذلك في قوله (١): حَلَفْ تُ عَلَى ماقَدْ نَعَيْتُمْ بِرِأْسِ العَيْنِ إِن نَفَصَ السّقاما وَشِيكاً، ثُمَّ عَلَى ماقَدْ نَعَيْتُمْ لَيْنَمِسَ نَ بلادَكُ مُ السّع ما

يتحدّث عن ممدوحِهِ المريضِ ويتوعّد قوماً؛ فهو في قوله (إلى ما) إمّا أن يكون حذف المجرور، وإما أن يكون حذف صلة ما، فقد جاء في شرحه: «إلى ما: يومٍ أو شيء ما، أو إلى ما قد كان» وربّما أراد: إلى ماتمتد إليه بلادكم من الأرض.

ومن ذلك أنّه يحذف الروابط التي لابد من ذكرها، فهو يترك إظهار الضمَّير المنفصل في الصَّفة الجارية على غير مَن هي له، في قوله (٢):

فَقُلْنَا لَـ هُ: هـ ذِه هاتِها الِّينَا بأَدْمَاءَ مُقْتادِهَا

ف (مُقْتَاد) صفةً لأدماء، وهو اسمُ فاعل يعودُ على صاحب النّاقة، فأضافَهُ إلى ضميرِها ووصفَها به، وكان يجب أن يظهر الضّمير المنفصل (هو) بعد الصّقة، إلاّ أنّه حذف لمّا اضطرّ، فقال (مقتادِها)، وأراد: بأدماءَ مقتادِها هُو<sup>(٣)</sup>.

ومثل هذا البيت في حذف الضمير المنفصل في الصقة الجارية على غير مَنْ هي له، قولُه (٤): وَإِنَّ امْ رَأً أَسْرى إِلَيْ كِ ودُونَ هُ فَي افْ تَدُوفُ اتَّ وبَيْ داء خَيْفَ قُ لَمَحْقُوقَ قَ لَاللهُ عَلَم مِنْ المُعانَ مُوفَّ قُ لَمَحْقُوقَ قَ لَنْ المُعانَ مُوفَّ قُ فَي اللهِ عَلَم مِنْ المُعانَ مُوفَّ قُ لَمَعُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم ال

فترك إبراز الضّمير بعد (محقوقة)، وكان الوجه أن يقول: (لمحقوقة أنْت أنْ تَسْتَجيبي...)؛ وقد وجّه البصريّون هذا البيت على وجهين رأوا أنّه يستقيم بهما المعنى والإعراب، فرأوا أنّ قوله (لمحقوقة) هو مبتدأ خبره المصدر المؤول (أن تستجيبي)، والتقدير: لمحقوقة استجابتُك صوته، والجملة من المبتدأ والخبر خبر لللهول (إنَّ)، فليس في (لمحقوقة) ضمير عائد على غير من جرى اللّفظ له؛ أو أنْ يكون المصدر المؤول مرفوعاً على أنّه نائب فاعل للله (محقوقة) ناب مناب الخبر، وتكون (لمحقوقة ..) في هذه الحال خبراً للله (إنّ) لا يحتاج إلى ضمير لا بارزاً ولا مستتراً؛ لأنّه رفع اسماً ظاهراً هو المصدر المؤول ونقل البغداديّ عن (صاحب اللّباب) عَدَمَ رضاه عن هذين التّفسيرين؛

Ayq

<sup>(</sup>١) الديوان (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الديوان (١١٩).

<sup>(</sup>٣) ضرائر ابن عصفور (٢٨٧)، والبسيط في شرح جمل الزّجَاجي (٦٠٦).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (١: ٥٠- ٦٠)، وضرائر ابن عصفور (١٨٣)، والخزانة (٥: ٢٩١- ٢٩٢).

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

التَّفسيرين؛ لأنَّه يقال: زيد حقيق بالاستجابة، ولا يقال: الاستجابة حقيقة بزيد؛ وحَمَـلَ البيـتَ علـى الضرورة، وأن قولَه (لمحقوقة) إنّما جرى على غير من هُو َله (١١).

ومنه حذفُه الضَّميرَ الرابطَ مِن صِلَّةِ الموصول، في قوله (٢):

فَأَنْ تَ الجَوْدُ وَأَنْ تَ الَّذِي وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ورا

يريد: وأَنْتَ الَّذي هو جدير ...، فحذف الضَّمير؛ وقد حَمَلهُ ابن عصفور على الضَّرورة فقال: «[من باب النَّقْص الَّذي يجوز للشَّاعر ضرورةً] حَذْفُ الضّمير الرّابط للصلّة بموصولِ غيرِ (أيِّ)... إذا كانَ الضّمير مبتدأً مُخْبَراً عنه باسمٍ غيرِ ظرفٍ ولا مجرور، ولم يكن في الصلّة طُولٌ (وأنشد البيت)» (٣).

وأمّا مخالفة القياس في تركيب الجملة من زيادة ما لا تزيده فيها العرب، وتقديم ما لا تقدّمه، ومن فصل بين ما لا تفصل بينه، ومن حذف أحد مُتلازمين، واستخدام الجمع بدل المفرد أو المفرد بدل الجمع، فهذه كلّها ممّا له أمثلةٌ في شعره.

فقوله (يا أبتا) بإبدال الياء تاءً مفتوحة وبألف بعدها لا يجوز إلا في ضرورة الشّعر؛ فقد ذكر ابن هشام عَشْرَ لغاتٍ في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم إذا كان (أباً) أو (أماً)، ست منها تشترك فيها مع غيرها ممّا هو منادى مضاف إلى الياء، وهي: إثبات الياء السّاكنة (ياأبيْ – يا أمّسيْ)، وحذف الياء السّاكنة وإيقاء الكسرة دليلاً عليها (يا أب – يا أمّ)، وحذفها وضمّ الحرف الذي كان مكسوراً لأجلها، وهي لغة ضعيفة (يا أب – يا أمُّ)، وإثبات الياء مفتوحة (يا أبي – يا أُمِّي)، وقلب الكسرة قبل الياء المفتوحة فتحة فتتقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها (يا أمّا – يا أبا)، وحذف الألف وإيقاء الفتحة دليلاً عليها (يا أب – يا أمَّ)؛ وأربع تتفرّد بها، وهي: « ١ - إبدال الياء تاء مكسورة ... (يا أبت)، ٣ - (يا أبتا) بالتاء والألف، وبها قرئ شاذاً، ٤ - (يا أبتي) بالتاء والياء، وهاتان اللّغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من الّتي قبلها، وينبغي ألا تجوز إلاّ في ضرورة الشّعر» (٥) . وأمّا ابن جنّي والإمام أبو زرعة فقد ذهبا في قراءة ابن عامر {يا أبت} إيوسف ضرورة الشّعر» (٥) . وأمّا ابن جنّي والإمام أبو زرعة فقد ذهبا في قراءة ابن عامر {يا أبت} إيوسف

۳. A

<sup>(</sup>١) الخزانة (٥: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) الديوان (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) ضرائر ابن عصفور (١٧٢- ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٩١).

<sup>(</sup>٥) شرح قطر الندى (٢٠٥ - ٢٠٧).

[يوسف ٢/١] إلى أنّ المراد (يا أبتا) فأبدَلَ من ياء الإضافة ألفاً، ثم حُذِفَت الألف وبقيت الفتحة دالّة عليها، كما تُحذف الياء وتبقى الكسرة دليلاً عليها؛ والتّاء عند الإمام أبي زرعة هي من قبيل التّاء في (علاّمة ونسّابة) للمبالغة (۱)، ولم يذكر ابن جنّي لزيادتها وجهاً، قال: «وذهب أبو عثمان [النهديّ] في قوله سبحانه [يا أبت فيمن فتح التّاء إلى أنّه أراد: يا أبتا، فحذف الألف تخفيفاً» (۲)؛ فحذف الألف عندهما هُو من قبيل التّخفيف، ولو حملنا قول الأعشى على هذا لكان قوله: (يا أبتا) آتياً على الصل، ولكنّ هذا الأصل لم يأت إلا في الشّعر.

ومنه زيادة (ما) بعد كاف الجر" وإبقاء عمل الجر" فيما بعد (ما) الزائدة، في قوله (٣):

كَمَا راشد يِ تَجدِين امْ رأً تَبَيْنَ ثُكمَ انتهى أو قدمْ

يريد كراشد، وزيادة (ما) بعد الكاف تكفّها عن الجرّ، كما تكّف أخواتِها (ربّ، والباء، ومن) عن الجرّ<sup>(٤)</sup>، ولكنّ الشّاعر زاد (ما) بعد الكاف وأبقى عمل الجارّ.

ومن باب الزيّادة في تركيب الجملة أنّ الأعشى يُدْخِل (الواو) على (ثُمَّتَ) وهما حرفان من حروف العطف، قال (٥):

وَتُمَّ تَ لا تَجْزُنُنَ ي بَعْ دَ ذاكُ مُ ولكِ نْ سَ يَجْزِيني الإله فَيُعْقِبِ ا

وهذا من باب الضَّرورة، قال ابن جنَّي: «وإذا اضطر ّ الشَّاعر أدخل الواو من حُرُوفِ العطف على سائر حروف العطف، [وأنشدَ البيت] »(٦).

وفي هذا البيت أمر آخر خالف فيه العرب في تركيب الجملة، وهو نصبه الفِعل (يُعقِب) بـ (أنْ) المضمرة بعد الفاء من دون أن تكون مسبوقة بنفي و لا بطلب، وهذا من باب الضرورة؛ قال سيبويه: «واعلم أنّ الفاء لا تُضمر فيها (أنْ) في الواجب، و لا يكون في هذا الباب إلا الرقع... وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشّعر، ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب، وذلك لأنّك تجعل (أن) العاملة، [وأنشد بيت الأعشى ثمّ قال:] وهو ضعيف في الكلام»(٧). فإذا كانت الألف في (فيعقبا) مبدلة من النّون الخفيفة كانت الضرّورة أسهل.

A ,,

<sup>(</sup>١) حجّة القراءات (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) المحتسب (١: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) الديو ان (٨٥).

<sup>(</sup>٤) مغنى اللّبيب (٣٤٢ - ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) الديوان (١٦٧)، وروايته: (هنالك لا تجزونني...)؛ وأمّا رواية «وَثُمُتَ» فهي رواية ابن جنّي في سرّ صناعة الإعراب (٣٨٦)؛ ولعلّ الرواية الصّحيحة (وَثُمَّة) وهي بمعنى (هنالك)، فَتَوَهّمَ الضّمَّ على الثَّاء.

<sup>(</sup>٦) سرّ صناعة الإعراب (٣٨٦).

<sup>(</sup>۷) کتاب سیبویه (۳: ۳۸ - ۳۹).

وأمّا تقديمُ ما لا تقدّمه العَرَب فنجده في وضع (إلاّ) في غير موضعها، فنراه يقدّم المستثنى على أداة الاستثناء، فيقول<sup>(۱)</sup>:

أَحَـــلَّ بِــــــه الشَّـــيْبُ أَثْقَالَــــهُ ومــــا اعتَـــرَهُ الشَّــيْبُ إلاّ اعْتِـــرارا

يريد: وما اعترَّه اعتراراً إِلاَّ الشيب، فقدّم، كما نُقِل عن ابن فرس (٢)، وكما ذكره ابن عصفور (٣)؛ ولو كانت داخلةً على المفعول المطلق بعدها لما كان للكلام فائدة؛ لأنّ الشّيب لا يعتررُه خلاف الاعترار، ولذلك وجب القول بتقديم المستثنى على أداة الاستثناء.

وقد ذكر َ ابنُ هشام (٤)، والخُفافُ الإِشبيليُّ في (شرح الجُمَل) كما نقل عنه صاحبُ الخزانة (٥) أنّه رُدَّ على ابن فارس بأنّ (إلا) في بيت الأعشى إنما جاءت في موضعها، ولكنْ حُذِفَتْ صِفَةُ الاعترار لَقَهُم المعنى، وكأنّه قال: ما اعترَّه الشيبُ إلاّ اعتراراً بيّناً أو ضعيفاً؛ لأنّه قد ثَبَتَ حَذْفُ الصّفة، ولم يَثُبُتْ عن العرب وصَعْعُ (إلاً) في غير موضعها.

ومثله تقديم الاستثناء في أول الكلام في قوله $^{(1)}$ :

فقد ذهب البصريّون إلى أنّ ذلك لا يجوز «لأنّه يؤدي إلى أن يعمل ما بَعْدَها فيما قبلَها [يعني: (لا)]، وذلك لا يجوز؛ لأنّها حرف نفي يليها الاسمُ والفعلُ، كحرف الاستفهام؛ وكما أنّه لا يجوز أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله، وكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها» (٧).

ومنه أن يأتي بالبدل في غير موضعه، وذلك في قوله (^):

لسنا كمَ ن حَلَّ ت السادُ دار َها تكريت تَنْظُ ر ُ حَبَّها أَنْ بُحْصَ دَا

وهو على هذه الرواية شاهدٌ على رَبُط الجملة الواقعة صلةً للاسم الموصول بالاسم الظّاهر، وهو غير جائز إلاّ في الشّـعر؛ فقد ذكر ابن هشام أنَّ الجملةَ التي تقع صلةً للاسم الموصول لا يربطها غالباً إلاّ الضّمير، وقد يربطها ظاهرٌ يَخُلُفُ الضميرَ، كقول القائل:

في ارب ليا الله أَطْمَعُ وأنت الدي في وحمة الله أَطْمَعُ عُواللهِ الله أَطْمَعُ عُواللهِ الله أَطْمَع

**\*** \* A

<sup>(</sup>١) الديوان (٩٥).

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) ضرائر ابن عصفور (٢١٢).

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب (٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب (٣: ٣٧٤).

 <sup>(</sup>٦) في الديوان قصيدة على وزن البيت وقافيته، ولكنه ليس فيها.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (١: ٢٧٦)، ونسب البيت للأعشى.

<sup>(</sup>۸) الديوان (۲۸۱)، وروايتُه:

لَسْ نَا كَمَ ن ْ حَلَّ ت اللهِ دَارَهَ اللهِ عَلْيِ تَكْرِيت تَرْقُ بُ حَبَّها أَن يُحْمَدا

فجاء بالبدل (إياد) قبل تمام المُبْدَل منه (مَنْ حَلَّتْ دارَها)، إذ معناه: لسنا كَمَنْ حلَّت دارها، ثـمّ أبدل (إياد) من (مَنْ حَلَّت دارها)، والبَدَلُ إنّما يوتى به بعد إتمام المُبْدَل منه وانقضاء أجزائه، ولذلك لابدّ من إضمار فعل أخر بعد (إياد) فيصبح التقدير: لَسْنا كَمَنْ حَلَّتْ، إياد، حَلَّتْ دارَها؛ فتكون (إياد) بدلاً من (مَنْ حلّت)، ثم قال: (حَلَّتْ دارَها)، ولكنّه حذَف (حلَّت) الثَّانية التي نصبت (دارَها) لدلالـة الأولى عليها(١).

وأمّا الفصل بين ما لا تفصل بينه العرب، فنجده في الفصل بين المضاف والمضاف إليه، في قه له (٢):

وَلا بَ راءَةَ للب ري ... ... ولا عَط اءَ ولا خُف ارهُ اللهِ عَلااً عَالِكُ عَلااً عَلا عَلااً عَلااً عَلااً عَلااً عَلااً عَلا عَلَا عَ

يريد: إلا علالة قارح نهد الجُزارة أو بداهتِه، وقد حمل سيبويه (٣) وابن جنّي الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظّرف وحرف الجرّ على الضرورةِ القبيحةِ، وحمل ابن عصفور (٥) الفصل بينهما على الضرورةِ الحسنة، وأنّ مثلَه في الحسن الفصل بينهما بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف العطف، كما هو في بيت الأعشى. وذكر القزّاز أنّ الأصل: إلا علالة قارح أو بداهة قارح، ثم حُذف من الأول لدلالة الثّاني عليه، كما تقول: هو أعز وأفضل مَنْ ثَمّ، والتقدير: هو أعز من ثمّ وأفضل أن سيبويه قال بعد أعز من ثمّ وأفضل مَنْ ثمّ» ويجوز في الشّعر على هذا: مررت بخير وأفضل مَنْ ثمّ» (١).

ومنه فصله بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور حيناً، وبالظّرف حيناً آخر، قال (^): وَفَــي كَــل عَــام أَنْــت جاشِــم غَــزووَةٍ تَشُـــدُ لأَقْصَـــاها عَـــزيمَ عَزائكـــا

مغني اللبيب (٥٧٧-٥٥٨)، ثم ذكر في موضع آخر أنَّ رَبُطَ الجملة الواقعة صلةً بالظَّاهِرِ في هذا البيت وأشباهِهِ إنّما بابُــه الشّعر؛ مغنى اللبيب (٦١٠).

<sup>(</sup>۱) الخصائص (۲: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) الديوان (٢٠٩).

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه (۱: ۱۷۹ - ۱۸۰)، (۲: ۱۱۶ - ۱۱۱).

<sup>(</sup>٤) الخصائص (٢: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) ضرائر ابن عصفور (١٩١).

<sup>(</sup>٦) ضرائر القزاز (٩٨).

<sup>(</sup>۷) کتاب سیبویه (۱: ۱۸۰).

<sup>(</sup>۸) الديوان (۱٤١).

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

مُورَرِّثَةً مالاً، وفي الحَمْدِ رِفْعَةً لِمَا ضاعَ فيها من قُروءِ نِسَائكا

فقد فصل بين حرف العطف (الواو) والمعطوف (رفعة) بالجار والمجرور (في الحمد)، وهو كما ذكر ابن عصفور من الضَّرائر عند الفارسيّ والمحقّقينَ من النَّحويين، لما فيها من الفصل بين حرف العطف والمعطوف وهما كالشَّيْء الواحد، بدليل قولهم: (وَهُوَ، وَهُيَ) بتسكين الهاء في فصيح الكلام تشبيهاً لها بـ (عَضْد) و (كَبْد)، فكما لا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة فكذلك لا يجوز الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا في ضرورة الشعر (۱).

وفَصلَ بينهما بالظّرف في قوله (٢):

يوماً تَراها كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْسِ... ... عَصْب ويَوْماً أَديمَهَا نَغِلا

يريد: تراها يوماً كشبه أردية العصب، وأديمها يوماً آخر نَغِلاً؛ فقد ذكر البغدادي أنّ الفارسي استشهد بهذا البيت على جواز الفصل بين العطف والمعطوف به بالظرف في الشّعر (٣)، وعدّه ابن جنّي من باب شجاعة العربيّة (٤)، إذ فصل بالظرف (يوماً) بين حرف العطف (الواو) والمعطوف (أديم) على المنصوب من قبله، وهو الضّمير (ها) من قوله (تراها).

وأمّا حَذْفُ أَحَدِ مُتَلازِ مَيْن فنجده في قوله (٥):

إِمَّا تَرِيْنَا حُفَاةً لَا نِعِالُّ لَنَا إِنَّا كَذَلَكَ مِا نَحْفَى وَنَنْتَعِلُ

فَحَذَفَ نُونَ التوكيدِ مِن الفعل (تَرَيُّ)، قال الهروي: «تكون (إِمَّا) جزاءً بمعنى (إِنْ) وتكون (ما) زائدةً للتوكيد، وتدخل معها نون التوكيد، ...، وقد جاء في الشَّعر الجزاء بـ (إِمَّا) بغير نون التوكيد، قال الأعشى: (البيت)» (٦).

ومنه أنّه يستخدم عبارة التعجّب «سبحان الله» محذوفة لفظ الجلالة، والعرب لا تستخدم لفظ (سبحان) إلا مضافاً إلى لفظ الجلالة صريحاً أو ضميراً متصلاً، قال (٧):

أَق وَلُ لمَّ اجاءَني فَذْ رهُ: سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَ ةَ الفاخِرِ

فحذف المضاف إليه، وكانَ الواجبُ أن يُعيدَ التنوينَ إلى المضافِ (سُبْحانَ)، ولكنَّه لمَّا أرادَ المضافَ المحذوفَ لضرورةِ الشّعر أبقى التنوينَ محذوفاً على أصل الاستعمال؛ قال البغداديُّ:

TE A

<sup>(</sup>١) شرح أبيات المغني (٢: ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) الديو ان (۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات المغنى (٢: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الخصائص (٢: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) الديوان (١٠٩).

<sup>(</sup>٦) الأزهية في علم الحروف (١٤٢ - ١٤٣).

<sup>(</sup>۷) الديوان (۱۹۳).

«وأنشد ... (سُبُحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِر)... على أنَّ تَرْكَ تنوين (سبحان) ليست لأنه غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، بل لأجل بقائه على صورةِ المضافِ لمّا غلب استعماله مضافاً، والأصل: (سبحانَ الله) فحذف المضاف إليه ضرورة ، وهذا ردِّ على سيبويه ومَنْ تَبِعَهُ في زَعْمِه أنَّ (سبحانَ) عَلَمٌ غير مُنَصرفٍ (الله وردَّ البغداديُّ على الرَّاغب قولَهُ: إنَّ الأصلَ: (سبحانَ علقمة الفاخِر)، على التَّهَكُم، فزاد فيه (مِنْ) ردًا على أصله فقال (سبحانَ مِنْ علقَمة)؛ وضعَقَهُ البغداديُّ لغة لأنَّ العرب لا يستعملونه إلا مُضافاً إلى الله ولم تُسْمَعْ إضافته إلى غيره، وصناعةً لأنَّ (مِنْ) لا تُزادُ في الواجب عند البصريين، و (سبحان) في البيت للتعجّب، و (مِنْ) داخلة على المتعجّب منه.

وذكر ابنُ الخشّاب في خلال حديثه عن اسم العَلَمِ أنَّ المدقّقين من النحوييّن ذهبوا إلى أن (سبحان) في البيت عَلَمٌ على أفْظِ التنزيهِ والتبرئةِ، ومن هنا جاءَ مَنْعُهُ من الصّرف للعَلَميّة وزيادة الألف والنون (٢)؛ وقد سبق كلامُ البغداديّ في الردِّ على هذا الرأي، وأنّه لسيبويه وتبعَهُ فيه آخرون.

وأمَّا وَضْعُ الجَمْع مَوْضِعَ المُقْرَدِ فنجده في قوله (٣):

وَمِثْلِ لَكِ مُعْجَبَ لَةٍ بِالشَّبَا... ... بِ صَاكَ العَبيرُ بأَجْسادِهَا

يريد: بجَسَدِها، وهو لا يَسُوغُ في حالِ السَّعَةُ (<sup>؛)</sup>.

ومثلُه قولُه (٥):

تَخَيَّرَهَا أَخُو عاناتَ شَهْراً وَرَجَّى أُولُها عاماً فَعَاما

فارتكب ضرورتين، الأولى: أنّه لم يصرف (عانات) وهي مصروفة في كلامهم، والثّانية: أنّه جاء باللفظ مجموعاً وهو في الأصل مُفْردٌ؛ وقد جاء به في شعره على الأصل فقال(١):

أَضْ حَى بِعَانَ لَهُ زَاخِ راً فيلهِ الغُثَاءُ مِ نَ المَسايلُ

وجاء في شرحه: «عانة بلدٌ مشهورٌ بينَ الرَّقَّةِ وهِيت، مُشْرِفَةٌ على الفرات، وَرَبَّما سَـمَّوْها فـي الشعر عانات».

ومثله قوله(٧):

أُطَوْرَيْنِ فِي عِامٍ: غَزاةٌ وَرِحْلَةٌ لَلْا لَيْتَ قَيْسًا غَرَّقَتْهُ القَوابِلُ

A vo

<sup>(</sup>١) الخزانة (٣: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) المرتجل (٢٩٠- ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) الديوان (١١٩).

<sup>(</sup>٤) ضرائر ابن عصفور (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) الديوان (٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) الديوان (٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) الديوان (٢٣٣).

د. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{u}$ 

يريد: القابلة، فجمعها.

وعكْسُه أنَّهُ يجيءُ بالمفرد بدلاً من الجمع في قوله (١):

أَخُونا الله في يَعْدُو علينا وَلَوْ هَوَتْ بِهِ قَدَمٌ كُنَّا بِهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ مُتَعَلِّقًا بِهِ مُتَعَلِّقًا يريد: متعلِّقِين.

وأخيراً، من غريب ماجاء في شعر الأعشى من مُخالفة القياسِ النَّحويِّ بناؤُه فِعْلَ الأمرِ من الماضي المبنى للمجهول، وذلك في قوله (٢):

فقــالَ: أَلا فَانْزِلْ عَلَى المَجْدِ سابقاً لَكَ الخَيْرُ قُلِّدْ إِذْ سَبَقْتَ وأَنْعِم

وقد أشار المرحومُ الدكتور محمَّد محمَّد حسين محقِّق الديوان إلى أنّ الفعل (قُلُّـدْ) مُثْبَـتٌ بهـذه الصورة في كلّ نُسَخِ الدّيوان، وقال: «لعلَّ أصله (قُلَّدْت) على بناء الماضي للمجهول، ثم حَذَفَ تـاء المُخاطَب».

فهذه الأبياتُ التي سبقتِ الإِشارةُ إلى مافيها من مخالفة للقياس النحويّ تَدُلُّ على أنّ الأعْشى إِنّما كانَ يلجأُ إليها في أغلب الأحيان لَمَّا تقتضيه الضَّرورةُ ذلك، ولم يكن ليَتَعَمَّد هذه المُخالفاتِ، فإنّه كان إلا أي العبارةُ في نظائر هذهِ الأبياتِ في شعره أَرْسْلَها سليمةً لا تَرَى فيها عِوَجاً.

#### المصيادر

ادب الكاتب: لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (۲۷٦ه(، تحقيق: د. محمد الدّالي، مؤسسة الرّسالة، بيروت الطبعة ٢، ٥٠٥ هه/١٩٨٥م.

٢- الأزهية في علم الحروف: للهرويّ، علّي بن محمد (١٥ه(، تحقيق عبد المعين الملّـوحي، دمشــق، الطبعة ٢، ١٠٠١ه/١٩٨١م.

أسماء خيل العرب: للغندجاني.

۳- الإنصاف في مسائل الخلاف: للأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد (۷۷ه(، تحقيق: محمد محيى الدّين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ۱۹۸۲هم.

٤- البسيط في شرح جمل الزّجاجي: لأبي الربيع القرشي الأشبيلي السبتي (١٨٨ه(، تحقيق: د. عباس بن
 عيد الثّبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ه

حجة القراءات: للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (من رجال المئة الرابعة)، تحقيق:
 سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ٣، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

(١) الديوان (٣٨٧).

**77** A

<sup>(</sup>۲) الديوان (۱۷۷).

مُخالَفَةُ القِياسِ النحوي في شعر الأعشى \_\_\_\_\_\_

- خزانة الأدب: للبغداديّ، عبد القادر بن عمر (١٠٩٣ه(، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،
 القاهرة الطبعة ٢، ١٤٠١ه/١٩٨١م.

- ٧- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢ه(، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الهدى، بيروت، بلا تاريخ.
- ٨- ديوان الأعشى الكبير: تحقيق: د. محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ٧، ١٤٠٣ (١٩٨٣/٨)
  - 9- **ديوان العجّاج**: تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، الطبعة ٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م.
- ١٠ سرّ صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جنّي (٣٩٢ه(، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم،
   دمشق، ١٤٠٥هه/١٨٥٥م.
- ١١- شرح أبيات المغنى: للبغدادي، عبد القادر بن عمر (١٠٩٣ه(، تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، دار البيان، دمشق، ١٩٧٣ه/١٩٩٣م.
- ١٢ شرح شذور الذهب: لابن هشام، جـ مال الدين عبد الله بن يوسف (٢٦٧ه(، تعليق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م.
- 17 شرح ديوان الفرزدق: تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، مصر، ١٣٥٤ه/٩٣٩م.
- 16- شرح قطر الندى: لابن هشام، جـ مال الدين عبد الله بن يوسف (٧٦١ه٠)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة ١١، ١٣٨٣ه.
- 10 الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العربية: لأحمد بن فارس (٣٩٥ه(، تحقيق: مصطفى الشويمي، مؤسسة أ. بدر ان للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٨٢ه/١٩٦٣م.
- 17 ضرائر الشّعر، أو ما يجوز للشّاعر في الضّرورة: للقزاز، أبي عبد الله محمّد بن جعف رالتّميميّ القيروانيّ (٢١٤ه(، تحقيق: د. محمد زغلول سلام ود. محمد مصطفى هدّارة، منشأة المعارف بالاسكندرية، ١٩٧٢م.
- ١٧ ضرائر الشعر: لابن عصفور الإشبيلي (٦٦٩ه(، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت، الطبعة ٢، ١٤٠٢هه/١٩٨٢م.
- ۱۸ القاموس المحيط: للفيروز ابادي، محمد بن يعقوب (۸۱٦ه(، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ۲۰۲ه/۱۶۰۹م.
- ۱۹ الكتاب: لسبيويه، أبي بشر عمرو بن عثمان (۱۸۰ه(، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتاب، بيروت، بلا تاريخ.
- ٢٠- ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد: لأبي منصور الجُواليقي (٤٠٥ه(، تحقيق: ماجد الذهبيّ، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م.

ر. محمد شفیق البیطار  $oldsymbol{U}$ 

٢١ - المحتسب: لأبي الفتح عثمان بن جنّي (٣٩٢ه(، تحقيق: علي النجدي ناصف وَد. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٦ه.

- ۲۲- المرتجل: لابن الخشّاب، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد (٥٦٧ه(، تحقيق: علي حيدر، دمشق، ١٣٩٢هـ/١٣٩٢م.
- ٢٣- المسائل الحلبيّات: لأبي عليّ الفارسيّ (٣٧٧ه(، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ٢٠٠ المسائل الحلبيّات: لأبي عليّ الفارسيّ (٣٧٧ه(، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،
- ٢٤- المعيار في أوزان الأشعار: لأبي بكر محمد بن عبد الملك السررّاج الشّـنتريني الأندلسيّ (٥٥٠ه(، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الملاّح، دمشق، ١٤٠٠ه.
- ٢٥- مغني اللبيب: لابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف (٧٦١ه(،تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله، دار الفكر، دمشق، الطبعة٢، بلا تاريخ.
- 77 المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (٢٨٥ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عُضَـيمة، عـالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ.
- ٧٧ المنصف لكتاب التصريف: لابن جنّي (٣٩٢ه(، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأو لاده، القاهرة، ١٣٧٣ه/١٩٥٤م.
- ٢٨- الوافي في العروض والقوافي: للخطيب التبريزي (٥٠٢ه(، تحقيق: عمر يحيى ود. فخر الدين قباوة،
   دار الفكر، دمشق، الطبعة ٣، ١٣٩٩ه/١٣٩٩م.

الوساطة بين المتنبي وخصومه: للقاضي الجرجاني، أبي الحسن علي بن عبد العزيز (٣٦٦ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، بلا تاريخ.

/ /



# مما هلك من أساليب الإغراء قول العرب «كذب عليك كذا»

د. محمد عبد الله قاسم (\*)

U ------ u

هذا أُسلوبٌ من أساليب العربية في الإغراء وحثِّ المخاطَبِ على لزومِ المُغْرى بــه، قــد عــزَّ استعمالُه عندَ كَنَبَةِ هذا العَصرْ مع أنّه أُسلوبٌ لطيفٌ دقيقٌ قد جاء عليه غيرُ قليلِ من كلامِهم.

قال ابن منظور (١): «وله له يعني قولهم: كذب عليك كذا تعليلٌ دقيقٌ، ومُعانٍ غامضةٌ تجيءُ في الأشعار».

وسينتاولُ هذا البحثُ أصل هذا الأسلوب، وبيانَ حقيقة لفظه لغةً ومجازاً واصطلاحاً، وسيبسط شواهده التي جاء عليها، واللغاتِ فيه، وأقوالَ النُّحاةِ في توجيههِ وإعْرابه.

<sup>(●)</sup> باحث سوري جامعي.

<sup>(</sup>١) في اللسان [ك ذ ب].

د. محمد عبد الله قاسم \_\_\_\_\_\_

معاني الكذب، وتأصيلُ استعمالِه في باب الإغراء

يقال(١): كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِياً وكِذْباً وكِذْاً وكِذْاباً؛ قال الأعشى(٢):

فَصَ دَقْتُهُ وكَذَبْتُ لُهُ والمَ رَّءُ يَنْفَعُ لُهُ كِذَابُ لُهُ

وجاء في كتاب «أقسام الأخبار» $^{(7)}$  المنسوب لأبي عليّ الفارسيّ:

«و الكذب ينقسم خمسة أقْسام:

أحدهن: تغييرُ الحاكي ما يسمع، وقُولُه ما لا يعلمُ نقلاً وروايةً...

وقسم آخر: يكونُ كَذَبَ فيه بمعنى أَخْطأً...

وقسم آخر: يكونُ الكذبُ فيه بمعنى البطول؛ كَذَبَ الرجلُ بمعنى بَطَلَ عليه عَمَلُه وما رجا.

ومعنى آخر للكذب، وهو الإغْراءُ ومطالبةُ المخاطب بلزوم الشيء المذكور».

والكَذُوبُ والكَذُوبةُ النَّفْس؛ أَنْشَدَ ابنُ دُرَيْد ( عُ):

وأَبْجَرَ قد دَعَ وْتُ فَلَم يُجِبْنِي وَأَصْدُقُهُ وَتَكْذِبُ لَهُ الْكَذُوبُ

ولمّا كان الكذبُ ضرَبْاً من القول، وهو تلفُّظٌ ونُطْقٌ، اتُسِعَ فيه، فجُعِلَ في كلامهم غير َ نُطْقٍ، كما التُّبِعَ في القول في نحو قول أبي النَّجْم (٥):

(١) انظر: الكتاب ٧/٤، ٧٩، وتهذيب الألفاظ ٢٦١/١، والحُجّة ٣٣٠/١، ٦٦٩/٦.

<sup>(</sup>۲) لم يقع البيت في رواية ثعلب لشعر الأعشى، وهي رواية مطبوعة الديوان، وأثبته جاير في ملحقات ديوانه ٢٣٨، وهو ثابت في رواية يعقوب كما ذكر السيّد في القُرْط ٤٠٥، وفي الكامل ٧٤٧/١ أنّه من إنشاد المازنيّ له، وليس مما روَتِ السروُاةُ منصدذّ قصيدة والبيت في مجاز القرآن ٢٨٣/٢، وتهذيب الألفاظ ٢١١١، ومعاني الزّجّاج ٥/٤٧٤، وشرح كتاب سيبويه للسير افي (السيرافي النّحويّ) ٢٧، والحُجَّة ٢٩٢١، و٢٤٢/٤، ٢٦٩/١، والتكملة ٢١٢، والإبانة للعوتبي ٢٩/١، والتبصرة والتذكرة ٢٩٥٧، وكشف المشكلات ٢٠٩/١، وحجّة القراءات ٢٤٢، والمخصص ٨٤/١، وشرح المفصل ٢/٤٤، وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) نشره د. علي جابر المنصوري، وصحح نسبته إلى أبي عليّ، في مجلة المورد العراقية، المجلد السابع، العدد الثالث، ١٩٧٨، ص٢٠٢ \_ ٢٠٣.

هذا وقد استراب د. شلبي في كتابه الشامل عن أبي عليّ الفارسيّ ٥٦٣ في نسبة هذا الكتاب إلى أبي عليّ. قلت: ودون القطع بنسبة هذا الكتاب إلى أبي عليّ خرط القتّاد؛ فما جاء فيه مما يتصل بالكذب ومعانيه هو قطعة من كلام أبي بكر بن الأنباري (ت ٣٢٨هـ) في كتابه «رسالة في معاني الكذب»، نقله البغداديّ في الخزانة ١٩٤٦، ١٩٤ \_ ١٩٩، وانظر: تذكرة النّحاة ٥٢٥، ومتابعة الأدلّة في دفع نسبة هذا الكتاب إلى أبي عليّ ليس هذا مقام بسطها.

<sup>(</sup>٤) في الجمهرة له ٣٠٥/١، وإنظر: أساس البلاغة [ك ذب].

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٦٨، والخصائص ٢٣/١، والمخصص ٨٥/٣، ومجمع البيان ٥٩/١، والقرطبي ٩١/٢، وأساس البلاغــة [ح ن ق \_ ق و ل]، واللَّسان [ح ن ق \_ ق و ل \_ و ح ي]، والخزانة ١٨٨/٦، والأنساع جمع نِسْع، وهو سيرٌ مِنْ جلءد تُشَدُّ بــه الرِّحال.

# قَدْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ للْبَطْنِ الْحَقِ

فجُعِلَ غيرَ نُطْقٍ. قال ابن جنِّي (١): «وإذا جَاز أن نُسمي الرّأي والاعتقاد قولاً، وإنْ لم يكن صوتاً، كان تسمية ما هو أصوات قولاً، أجْدَرَ بالجواز؛ ألا ترى أنَّ الأنساع لها أطيط».

ومِمّا استُعمل فيه الكذبُ غير َ نُطْقٍ قولُ معقّر بن حمار البارقيّ (٢):

وذُبْيَانِيَّ فٍ أَوْصَ تْ بَنِيْهَ اللَّهِ لَكَ ذَبَ القَرَاطِ فُ والقُرُوفُ

كذب القراطف \_ وهي القُطُف جمع القطيفة المخملة، والقروف أوعية مِنْ أَدَم يُتّخذ فيها اللحم \_ أي هي منتفية ليس لها وجود، تريد أوْجِدُوها بالغارة واغنموها. فهذا من استعمال كذب في الموضع الذي ينتفي فيه ما كان أُريد ولم يقع. ومثل هذا الاستعمال جرى في شروح أبي زيد، منه قولـه (٣): «كعَّ الرجلُ عن الأمْرِ يَكِعُ، إذا أراد أمْراً ثمّ كفَ عنه مكذّباً عند قتال أو غيره». ومنه: «تقول: إحْرنْجَمَ الرَّجلُ فهو مُحْرنْجمٌ، وهو الذي يريدُ الأمر، ثمّ يكذّبُ فيرجع».

ووَجهُ استعمال كذب في باب الإغراء أنَّك إذا قُلْتَ: كذَبَ عليك الأمْرُ، فكأنَّك قدرَّت حرصي عليه، ورغبتي فيه، فكذب ظنُ الأمْرِ في لقلّةِ رغبتي فيه وأني لا آتيه. وفي هذا تتبيه وتحريض وبعث على إتياني إيّاه، وهذا المعنى يُلمحُ في قولهم: كذبته نفسه إذا منته الأماني، وزيَّنت له من الآمال العراض ما لا يكاد يقع، وذلك مِمّا يرغبُ المرءَ في ولوجِ الأشياء، ويستحثُّه على التعررُض لها الهذا ما سمّوا النَّفْسَ الكذوبَ!

وحكى أبو حيَّان (٥) عن الأعلم «أنَّ أصل الكذب الإِمْكانُ، وقول الرجل للرجل: كذبْتَ، أي أمكنْتَ أمكنْتَ مِنْ نَفْسِك وضعَفْتَ. فلهذا اتُسعَ فيه وأُغْرِيَ به؛ لأنّه متى أُغْرِيَ بشيءٍ فقد جُعل المُغْرَى بــه ممكناً مستطاعاً إنْ رامَه المُغْرى» اهــ.

وهذا التأصيلُ من الأعلم بعيد، وفيه تكلُّفٌ ظاهر، ولم أجد في المعجمات ما يدلُّ على ما ذكر من أنَّ أصلُ الكذب الإمكان، وقياسُ تأصيله أنْ يكون من: كذبَ نفسَه، وكذبتْهُ نفسُه إذا حدّثها أو حدّثتْ ه

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۳/۱.

<sup>(</sup>۲) في معاني القرآن للأخفش ۸۱/۱، وإصلاح المنطق ۱۰، وتهذيبه ۷۷/۱، وترتيبه ۲۳۲/۲، ۲۳۲، وشرح أبياته ۷۷، والمعاني الكبير ۸۰۲/۱، ۲۱۸، ۲۱۲/۱، والمخصّص ۸۰/۳، ۱۱۲/۱، والمخصّص ۱۸۰۸، والمخصّص ۱۸۰۸، والمخصّص ۱۸۰۸، والمخصّ ص ۸۰/۳، وأمالي ابن الشجري ۷۲/۱، ومجمع البيان ۵/۱، وشرح الكافية ۲۹۶/۲، ۸۸/۳، واللسان [ق ر ف \_ ق ر ط ف \_ ك ذ ب]، والخزانة ۱۵/۱، ۱۸۸/۱.

<sup>(</sup>٣) في نوادره (طبعة الشرتوني ٢٣٠، وطبعة د. عبد القادر ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الخزانة ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٥) في ارتشاف الضرب ٢٠٣٦/٤.

بالأمانيّ البعيدة والأمور التي ليس في وُسعِه وطاقتِه بلوغُها. وهو معنى دقيق جعل ابن فرس (١) يقول: «فأمّا قول العرب: كَذَبَ عليك كذا، بمعنى الإغراء، أي عليك به، أو قد وجب عليك = فكذا جاء عن العرب. وينشدون في ذلك شعراً كثيراً». فأخرجه عن أصل الكاف والذال والباء الذي يدلّ على خلاف الصدّق، وأحجم عن تأصيله.

وقد تهدّى إلى هذا التأصيل اللغوي أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧هـ) فيما حكى عنه البغداديُ (٢) في «مسائله القصريّات»، قال: «كذب عليك كذا كلمة جررَت مجرى الأمثال في كلامهم، ولذلك لم تُصرّف، ولزمت طريقة واحدة في كوننها فعلاً ماضياً معلّقاً بالمخاطب ليس إلا، وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدعاء، رحمك الله. والمراد بالكذب الترغيب والبعث، من قول العرب: كذبته نفسه، إذا منته الأماني، وذلك ما يرغبُ الرجلَ في الأمور ويبعثُه على التعريُض لها» اه.

فقول العرب: كذب عليك كذا أُسلوبٌ يُرادُ به الإغراء ومطالبةُ المخاطب بلزوم الشيء المذكور وإتيانه، ولم يُستعمل فيه إلا لفظ الماضي. واعتدَّه (٢) علماء العربية من الأمرِ الذي يجيءُ على لفظ الخبر.

وبلغ مِنْ عناية علماء العربيّة بهذا الأُسلوب أنّهم أفردوه في تصانيف قائمة على حيالها، من ذلك «رسالة في معاني الكذب» لأبي بكر بن الأنباري (ت ٣٢٨هـ) و قف عليها البغدادي (أ)، ونقل منها توجيه الأسلوب، وكتاب (أ) «كذب عليك كذا» لذي الفضائل أبي رشاد أحمد بن محمد بن القاسم الأخْسيْكَتي (أ) (ت ٥٢٦هـ).

### شو اهده

ا \_ في حديث عُمر  $^{(\vee)}$ : شكا عمرو بْنُ معد يكرب إلى عُمر المَعَصَ، فقال: كَذَبَ عليك العَسَلُ! والمَعَصُ أن تشتكيَ العَصَبَ مِنْ كثرةِ المشي. والعَسَلُ: أن تمشي مشياً سريعاً شبيهاً بالعدو.

(١) في مقابيس اللغة ٥/١٦٨، والصّاحبي ٥٨، ٥٩.

(٢) في الخزانة ١٨٩/٦.

(٣) انظر: أمالي ابن الشجري ٣٩٦/١، ٣٩٧، ودقائق التصريف ١١٧.

(٤) في الخزانة ١٨٤/٦ \_ ١٨٥، وانظر ما كتبته عنها في صدر هذا البحث.

(٥) انظر: إنباه الرُّواة ١٣٢/١، وبغية الوعاة ٣٧٤/١.

¿ y A

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى أخْسيكَث بالفتح، ثمّ السكون، وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وكاف وثاء مثلَّثة:ك اسم مدينة بما وراء النهر، وهي قصبة ناحية فرغانة، وهي على شاطئ نهار الشاش على أرض مستوية، ولها حصن وربض، وبناؤها طين، من أنزه بلاد فارس اهـ عن معجم البلدان [رسم: أخْسيكَث] ١٢١/١.

 <sup>(</sup>٧) الحديث في الفائق ٢٠٠/٢، والنهاية ١٥٨/٤، والمجتنى ٤٧، وجمهرة اللغة ٢٠٥/١، وشرح أبيات إصلاح المنطق ٧٥، والحُجّة /٣٣٦، والمخصّص ٨٥/٣، وشرح الكافية ٢٩٤/١، ٨٨/٣، واللسان [معص \_ كذب].

وفسره ابن الأنباري (۱) بالعَسل المعروف، وكذلك قال العوتبي الصحارى (۲): والعرب تقول المريض: كذب عليك العَسلُ، أيْ عليك به.

وقال أبو حيّان (٣): كذب عليك العَسلُ، أيْ كُل العَسلَ.

والأظهر أنَّ العَسَل هذا من عسلان الذئب لنص لكثر العلماء (٤) عليه كابن دُريد، وابن السيرافي، وابن الأثير، والزَمخشريّ. ولعل من فسره بالعَسَل المعروف لم يقف على سياق الحديث، وإنَّما فسره مفرداً فهجم عليه الظّن بأنه العَسَل الذي فيه شفاء للنّاس، وفي المعجمات يُذكر العسلان والعسل مع المعص.

٢ في حديث عُمر (٥): شكا إليه عمرو بن معد يكرب أو غيره النَّقْرِس، فقال: كَذَبتْك الظهائر :
 أي عليك بالمَشْي بها، والظهائر جمع ظهيرة، وهي شدّة الحرّ.

" \_ في حديث عُمر (١): كَذَبَ عليكم الحجُّ، كَذَبَ عليكم العُمرةُ، كَذَب عليكم الجهادُ. ثلاثة أسْفار كذبْنَ عليكم. أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة.

٤ \_ قال مُعَقِّر بْنُ حمار البارقي (٧):

وذُبيانيّ ةٍ أوْصَ تْ بَنِيْهَ اللَّهِ وَلْقُ رُوفُ وَلْقُ رَاطِ فُ وَالْقُ رُوفُ

 $^{\circ}$  \_ قال خِداش بن زهير العامري $^{(\wedge)}$ :

بي الأرْض والأقوام قردان موظب

<sup>(</sup>١) فيما حكاه عنه البغداديّ في الخزانة ١٨٤/١، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الإبانة له ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) في ارتشاف الضرَّب ٢٠٣٦/٤.

٤) انظر مصادر الحاشية الثالثة.

<sup>(</sup>٥) الحديث في النهاية: ١٥٨/٤، ودقائق التصريف ١١٧، وتذكرة النَّحاة ٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) الحديث في الفائق ۲۰۰/۲، والنهاية ۱۵۸۶، ومعاني القرآن للأخفش ۸۱/۱، ۲۸۲، وإصلاح المنطق ۲۹۲، وتهذيبه ۲۳/۲ المرتبه ۲۲/۲، وشرح أبياته ۷۵، ۵۰۰، ونوادر أبي مسحل ۱۱۱، ونوادر أبي زيد (طبعة الشرتوني ۱۸ طبعة د. عبد القادر ۱۷۹)، والحُجّة ۲۳۷/۱، والإبانة ۲۱۲/۱، ودقائق التصريف ۱۱۷، [وفيه ثلاثة أسقاب، تحريف] وتذكرة النّحاة ۵۰۵، والارتشاف ۲۰۳۱۶، وأمالي ابن الشجري ۳۹۲/۱، والخزانة ۵/۰۱، ۱۸٤/۱.

<sup>(</sup>۷) سلف تخریجه ص ۳.

<sup>(</sup>۸) شعره ۷۷، ونوادر أبي زيد (الشرتوني ۱۷، د. عبد القادر ۱۷۸)، وإصلاح المنطق ۲۹۲، وتهذيبه ۱۲٤/۱، وترتيبه ۲۸/۲، وشرح أبياته، والمعاني الكبير ۲۸،۶/۲، والمقاييس ۱۱۸/۵، والصاحبي ۵۹، والإبانة ۱۱۷/۵، ومعجم ما استعجم ۱۲۷/۶، ومعجم البلدان ۲۲۰/۱ والحُجّة ۴/۳۳۱، ودقائق التصريف ۱۱۸ كذبت عليكم، أي عليكم بي، والقُردان جمع قُراد دُويبة تلزق بالبعير، وموظب موضع.

د. محمد عبد الله قاسم \_\_\_\_\_\_ ل

قال أبو علي (١): إنّ معنى كذبت عليكم: لست لكم، وإذا لم أَكُنْ لكم ولم أُعِنْكُم كُنت مُنابذاً لكم ومنتفية نصرتي عنكم، ففي ذلك إغراء منه لهم به.

٦ ـ قال أبو دُواد الإياديُ (٢):

قُلْ تُ لمَّا فَصَلَا مِنْ قُنَّةٍ كَذَبَ العَيْرُ وإنْ كانَ بَرِحْ

قال أبو علي (٢): لمّا فصل الفرس والحمار أخذ الحمار على يمين الفارس، وذاك أنه يصعب الطعن من ناحية يمين الفارس، فقال: كَذَبَ العَيْرُ فإنّه يُطعن وإنْ برح، فجَعَلَ انتفاءَ الطّعن عنه كذباً منه.

وقال الرّياشيّ<sup>(٤)</sup>: أراد أنّ العَيْر َ جرى لنفسه بارحاً كأنّه تيمَّنَ بالبروح ورجا السلام، وكذَبَا فيما قدّر ؛ لأنّى سأصيدُه.

وقال أبو حَيَّان (٥): أيْ عليك بالعَيْرِ، وإنْ كان قد أخذ من يسارِك إلى يمينك، أيْ عليك به، وإنْ كان قد فعل هذا؛ لأنَّ الطعن على اليمين باليسار شديد.

٧ \_ قال الأسود بن يعفر (٦):

قال ابن السيّر افي (٧): عليك بي فاتبعني كما تُتبّعُ آثارُ الطّريدة.

 $\Lambda$  \_ قال الشّاعر  $^{(\Lambda)}$ :

(١) في الحُجّة ٣٣٤/١.

(٢) شعره ٣٠١، والمعاني الكبير ٢٧٣/، ٢٧٣/، والحُجَّة ٣٣٤/١، والمقاييس ١٦٨/، وتذكرة النُّحاة ٥٢٥، واللَّسان [ك ذ ب]، والخزانة ١٩٥/٦ نقلاً عن رسالة في معاني الكذب لابن الأنباري.

<sup>(</sup>٣) الحُجَّة ٢/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) المعانى الكبير ٢٧٣/١.

هى الموضع السالف من تذكرته.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٥٥٤، ونوادر أبي مِسْحَل ١١١، وإصلاح المنطق ٣٢٤، وتهذيبه ١٢٤/٢، وترتيبه ٦٦٧/٢، وشرح أبياتــه ٥٠٥، والإبانة ١٦٤/٤، وترتيبه ١١٦/٤، وشرح أبياتــه ٥٠٥، والإبانة ١٦/٤، ودقائق التصريف ١١٨، واللّسان [كذب، قوف ـــوسق]. قال ابن السّيرافي: يهجو بذلك تَوّلباً أَحَــدَ بنــي معاوية بن مالك. والوسيقة: الطّريدة، وقافَه يَقُوفُه، إذا اتّبَعَه وأغْراهُ بنفسِه. يقول: اتّبِعْني كَمَا تُتّبَعُ الطّريدة إذا أُخِذت ؛ فإنّــك لا تضير ننى بذلك اهـــ.

<sup>(</sup>٧) شرح أبيات إصلاح المنطق ٥٠٥.

<sup>(</sup>٨) متدافع النسبة بين عنترة، وخُزَر بن لَودْان، عزاه للأوّل أبو عبيدة وأبو عليّ، وحكى البغداديّ في الخزانية ١٩٠/٦ عين الصاغاني أن البيت موجود في ديوان عنترة، وخُزَر، وأنشدَه لخُزَر الأصمعيّ. وهو في ديوان عنترة ٢٧٣، والكتاب ١٣/٤، ومعاني القرآن للأخفش ١٨١٨، ونوادر أبي مسْحَل ١١٣، والبيان والتبيين ١٥٦٣، والحيوان ٢٦٣/٤، والحجّة ١٣٥/١، والمقاييس ٢٢١/٤، والصاحبي ٥٩، والأزمنة والأمكنة ٢٠٨/٣، والإبانة ١١٧٤، والمخصص ٨٦٣، وأمالي ابن الشّجريّ ٢٩٧١، ودقائق التصريف ١١٨، والنكت للأعلم ٢١٢٤/١، وشرح الكافية ٨٧/٨، وتـذكرة النّحاة ٥٥٥،

كَذَبَ العَتِيْ قُ وماءُ شَنِّ بَارِدٌ إِنْ كُنْ تِ سَائِلَتِي غَبُوقاً فاذْهَبِي ٩ \_ قولُهم (١): كَذَبَ، عليكَ البزر والنَّوى.

حكى أبو مسْحَل عن أبي عبيدة بعد ذِكْرهِ بعض ما تقدَّم مِنَ الشّواهد: «هكذا سمعتُها من العرب، يرفعون بها في مَعْنى الإغراء... ما خلا أعرابيّاً من غَنِيّ، وكان فصيحاً، فإنّه نصبَب؛ وذلك أنّه دخل منزلي، فرأى شُويهة مضرورة، فقال: ما بال هذا على ما أرى؛ فقُلْتُ: إنّا لَنَعْلِفُها. قال: كَذَبَ عليك البزرْرَ والنّوى. فأتينت به يُونُسَ بْنَ حبيب، فكتَبَها عنه، وكتَبَ بعد ذلك منه عِلْماً كثيراً، وقال: هذا القباسُ».

ورُويت هذه العبارةُ برفع البرز<sup>(۲)</sup>؛ قال ابن دُريد<sup>(۳)</sup>: قال يُونُس: مَرَّ أَعْرِ ابيِّ برجلِ يَعْلِفُ شـاةً، فقال: كَذَبَ عليك البزْرُ والنَّوَى.

هذه أشهرُ الشَّواَهدِ الدَّائرةِ في كتب اللُّغة والعربيّة، وعليها كلامٌ للنُّحاة كثير، فيه يظهر معنى التركيب وتوجيهُه وَفْقَ عِيار العربية.

اللُّغات فيه:

قال أبو علي (٤): حكى محمد بن السّريّ عن بَعضِ أهلِ اللغة في: كَذَبَ العتيقُ، أنّ مضر تنصب به، وأنَّ اليمنَ ترفعُ به.

قال الأعلم (°): كذب العتيق، كلمة تُستعمل في الإغراء، ويُرفع ما بعدَها ويُنْصنَبُ. وحكى البغداديّ عنه (٦): بعض العرب ينصب، وهم مُضر، والرَّفْعُ لليمن.

قال ابن الأنباري (٧): والمُغْرى مرفوع بكذب، ولا يجوز نصبه على الصحة؛ لأنّ كذب فِعْلٌ لا بُدَّ له من فاعل، وخَبَرٌ لا بُدَّ له من مُحَدَّثِ عنه. والفِعْلُ والفاعلُ كلاهما تأويلُهما الإغراء. ومَنْ زعـم

وارتشاف الضَّرَبَ ٢٠٣٧/٤، واللسان [كذب \_ نعم \_ عنق]. قال ابن الشَّجريّ ٣٩٨/١: كَذَبَ العنيقُ، أي عليك به، وهـو التمر، والشَّنّ، القِرْبةُ الخَلَق، والماء يكون فيها أبردَ منه في القِرْبة الجديدة، يقول: عليك بـالتمر فكُليْـه، والمـاء البـارد فاشربيه، ودَعيني أوثرُ فرسي باللّبن اهـ.

<sup>(</sup>۱) العبارة في نوادر أبي زيد (الشرتوني ۱۸، وعبد القادر ۱۷۹)، وأبي مستحل ۱۱، ۱۱، وجمهرة اللَّغة ۲۰۰۱، والحُجَّة العبارة في نوادر أبي زيد (الشرتوني ۱۸، وعبد القادر ۱۷۹)، وأبي مستحل ۱۱، ۱۱، ۱۱، وجمهرة اللَّغة ۲۰۳۱، والحرتشاف ۲۰۳۱، والمخصتَّص ۸۵/۳، وشرح الكافية ۸۸/۳، والارتشاف ۲۰۳۱، والخز انة ۱۸۸/۱.

<sup>(</sup>٢) وقع بالرفع في كلتا مطبوعتي نوادر أبي زيد.

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللغة ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) في الحُجَّة له ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) في النَّكت له ١١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في الخزانة ١٨٦/٦.

<sup>(</sup>٧) فيما حكاه عنه البغداديّ في الخزانة ١٨٤/٦ \_ ١٨٥.

د. محمد عبد الله قاسم \_\_\_\_\_\_

أنَّ الحج والعمرة والجهاد في حديث عُمر حكْمُهن النَّصبُ = لم يُصبِ ؛ إِذْ قَضَى بالخلوِّ عن الفاعل. وقد حكى أبو عُبيد عن أبي عُبيدة عن أعرابي أنه نظر إلى ناقة نِضو لرجل، فقال: كذب البزر والنَّوى. قال أبو عُبيد: لم يُسمع النصب مع كذب في الإغراء إلا في هذا الحرف. قال أبو بكر: وهذا شاذٌ من القول، خارجٌ في النَّحو عن منهاج القياس، ملحقٌ بالشواذِ التي لا يُعوَّلُ عليها ولا يُؤخَذُ بها... وقوله: كذب العتيق... العتيق مرفوع لا غير اه...

وهذا من ابن الأنباري تحكم منه؛ إذ فيه ردِّ للرواية، ونص العلماء على أن النصب لغة مضر. وأمّا ما احتج به من أنَّ النّاصب قد قَضى بخلوِّ الفِعل مِن الفَاعِل = فليس يصحُّ؛ إذ النّاصب يتّجه كلامُه على أنَّ عليك اسمُ فِعلِ أمر، كأنّه قال: كَذَبَ الحَجُّ، عليكَ الحجَّ، فأضْ مَرَ في الأوَّلِ لدلاليةِ الثاني عليه (۱).

وأمّا قوله: وهذا شاذً من القول خارجٌ عن منهاج القياس، فإن كان عنى بالشذوذ أنه جاء على خِلاف الأكثر فهوة كما قال، فقد ذكروا أنَّ الرفع عليه أكثر ما جاء، ونصُّوا على أنّ كذب من قولهم: كَذَبَ عليك الأمْرُ ينبغي أن يكونَ الفاعلُ مسنداً إليه، وعليك معلَّقة به (٢) = وإنْ كان عَن بالشُّذوذ مخالفة مقاييس العربيّة، وهو ما يُفهم من قوله: خارج في النّحو عن منهاج القياس، فليس بصحيح، بل مجيئه على الرفع هو خلاف القياس، إذ المُغْرى به في كلامهم حقُّه النَّصْبُ، وقد نص أعيان العربية على ذلك، قال الأخفش (٣): يرفعون الحجّ بكذب، وإنما معناه عليكم الحجّ نَصْب بأمرهم. وقال ابن السكيّت (٤) وابن الأثير (٥): وكان وجهه النَّصْب، ولكنّه جاءَ شاذاً مرفوعاً. ووصف ووصف يُونُس (٦) قولَ النَّاصِب بأنّه القياس. وحكى أبو حيّان (٧) عن ابن طريف في «الأفعال»: ووصف وكذب عليك كذا، أيْ عليك به، معناه الإغراء، إلا أن الشّيءَ الذي بعد «عليك» يأتي مرفوعاً. وقال

(١) أصل هذا التوجيه لابن السرّاج حكاه عنه أبو عليّ في القصريّات: إنّه كلامان، كأنّه قال: كذب، يعني رجلاً ذمَّ إليه الحجّ، ثم هيّج المخاطّبَ على الحجّ، فقال: عليكَ الحجّ اهـ عن الخزانة ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحُجَّة ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له: ٨١/١، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: إصلاح المنطق ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: نوادر أبي مستحل ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٧) فيما نقله البغداديّ في الخزانة ١٨٦/، ١٨٦، ١٨٧ عن شرح التسهيل له، ولم يقع طُبع منه، وابن طريف هو أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي (ت نحو ٤٠٠ هـ)، ورأى أبو حيّان كتابه الأفعال في أجلّ ما صُنّف من متون اللغـة. انظـر: البحر ٢/١.

العَوتبيّ الصُّحَاريّ<sup>(۱)</sup>: وكان الأصلُ في هذا أنْ يكون نصباً، ولكنه جاء عنهم الرّفْعُ شاذاً على غير قياس. وقال أبو البقاء العكبريّ<sup>(۲)</sup>: ومِنَ الشُّدوذ قولُهم: كذب عليك كذا، إذا أمرْتَه بشَيْءٍ وأغريْته به.

فتبيّن من أقْوال العلماء أنّ النّصب في هذا الأسلوب القياسُ، وأنَّ الرَّفعَ سَمَاعٌ جاءَ على خِلف القياس، فإذا كان النّصنبُ قد سُمع أيضاً، وكان مُوافقاً لمقابيس العربيّة، لم يَجُز ْ قولُ ابن الأنباري: ولا يجوز نصبُهُ على الصّحّة... ومَن ْ زعم أنّ حُكْمَه النّصنب لم يُصبِ ، ذلك أنَّ النّصنبَ سماع ولو قليلاً، وقياس صحيح.

وحُجة الرَّفع أن سماعه فاش كثيرٌ، وإذا جاء السماع بشيء خارج عن القياس، وَجَب اطّرحُ القياسِ والمصيرُ إلى ما أتى به السماعُ. قال أبو علي (٢): «فالقياس أبداً يُتركُ للسماع، وإنما يُلْجَأُ إليه إليه إذا عُدم في الشيء السمع. فأمّا أنْ يُتْركَ السماع للقياسِ فخطأ فاحشٌ، وعدولٌ عن الصوّابِ بيّنٌ؛ ألا ترى أنّه يجوز في القياسِ أشياء كثيرة، نحو الجرّ في لدن غُدوة، والضمّ في لعمرُكُ في القسم، واستعمال المضاي في يذر، وإيقاع أسماء الفاعلين أخباراً لــ«كاد»، ثم لا يجيءُ السماع به، فيرفض ولا يُؤخذ، ويطرّح ولا يُستعمل، ويكون المستعمل لذلك آخذاً بشيءٍ رَفَضَه أهلُ العربيّة، كما رَفَضُوا استعمال سائر اللغات التي ليست بلغة لهم» اه.

فالمُغْرَى به في هذا الأسلوب مرفوع بكذب، عليه أكثر الشواهد، وجاء النصب في بعض منها ونُصَّ عليه، ورُويت بعض الشواهد بالرفع والنصب كقوله:

قال ابن الأنباري (؛): والعتيقُ مرفوعٌ لا غير.

وقال الرضي (٥): إذ رؤى بنصب العتيق.

وقال أبو حيّان<sup>(١)</sup>: وقد روي بيت عنترة: كذب العتيق بالرفع والنصب.

وهذا هو المأثورُ في رواية هذا الأسلوب وضَبُطِه، فما وجهُه وإعرابه في موازين العربية، وما أقوالُ النحاة فيه؟ هذا ما سيجيبُ عنه.

A ,

<sup>(</sup>١) في الإبانة له ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) في ترتيب إصلاح المنطق ٦٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في الحلبيّات ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) فيما حكى البغداديّ عنه في الخزانة ١٨٥/٦.

<sup>(</sup>٥) في شرح الكافية له ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في الارتشاف ٢٠٣٦/٤.

### تو جيه الأسلوب وإعرابه

بان لنا مِمّا سلف في البحث أن هذا الأسلوب نُعِتَ بأنّه شَاذٌ جاءَ على غير قياس، وأنّ المُغْزَى به يروى بالرفع والنّصب. ولمّا كان هذا حظّه من الشذوذ واختلاف الرواية كان لا بُدّ أن تختلف فيه أقوال النّحاة وتتباين، بل إن ابن فارس وقف أمام هذا الأسلوب حائراً واصفاً مَنْ يعلمه بأنه هلك فيمن هلك، قال (۱): «وأما قولُ العرب: كَذَبَ عليك كذا، بمعنى الإغراء... فكذا جاءَ عن العرب، ويُنشدون في ذلك شعراً كثيراً، منه... وما أحسَبُ مُلخّص هذا وأظنّه إلا مِنَ الكلام الذي دَرَجَ ودرَجَ ودرَجَ أهلُه ومَنْ كان يعلمه» اهه..

فهذه كلمةٌ مُشْكِلةٌ قد اضطربتْ فيها الأقاويلُ، وفيما يأتي عرضٌ لآراء من وقفت عليهم من أعيان العربيّة في توجيه هذا الأسلوب.

# ١ ـ قولُ أبي زَيْد الأنصاريْ (ت ٢١٥ هـ)

قال أبو زيد عقب إنشاده: كذبت عليكم أو عدوني و عللُوا «(٢) وتجيء كذب زائدة في الحديث و الشّعر».

وقد ردّ أبو عليّ قول أبي زيد هذا دون أنْ يسميّه، قال<sup>(٣)</sup>: «قال أبو زيد<sup>(٤)</sup>: قد كعّ الرجل عن الأمر فهو يكعُّ، إذا أرادَ أمراً ثمّ كفَّ عنه مكذّباً عندَ قتال أو غيره». وقال: «وتقول: احرنجم الرجل فهو مُحرنجم»، وهو الذي يريد الأمر ثمّ يكذّب فيرجع »، ثم قال معقباً على هذا الاستعمال اللغوي من أبي زيد: «فقد استعمل أبو زيد هذه اللفظة كما ترى في الموضع الذي ينتفي فيه ما كان أريد فلم يُوقع.. فهذا هو الأصل في هذه الكلمة، وليس كما ذكر بعض رواة اللّغة أنّ كذب يجيء زيادة في الحديث» اهـ

قلت: لعلّ مراد أبي زيد في قوله: كذب تجيء زائدة في الحديث = تفسير معنى العبارة وشرحها، فقد قال عقب إنشاده: كذبت عليكم «معنى كذبت عليكم، أي عليكم بي»، فكأنه أراد بقوله زائدة أن معنى الإغراء يتضح بعد حذفها، وليس يريد بها ما يُراد من الحرف الزائد صناعياً، ولا أنها في حكم المستغنى عنه في الجملة، ولا أنها لا ترد بمعنى نفي ما كان أريد فلم يقع كما فهمه أبو علي؛ إذ لا يصح أن يخفى على أبي زيد \_ وهو الراوية الثقة \_ مثل هذا المعنى. ويؤيد هذا ما ذكره أبو زيد عقب هذه العبارة، من حديث عمر: كذب عليكم الحج، ثم قال (٥): فرفع الحج بكذب، والمعن

£ A

<sup>(</sup>۱) في المقابيس ١٦٨/٥، وذكر نحوه في الصّاحبي ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>۲) في نوادره (الشرتوني ۱۸، د. عبد القادر ۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) في الحُجَّة ٢/١ ٣٣٥، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في نوادره (الشرتوني ٢٣٠، د. عبد القادر ٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) النوادر (الشرنوني ١٨، د. عبد القادر ١٧٨).

عليكم الحج، أي حجوا هـ فهذا نص قاطع على إسناد المغرى به إلى كذب، وأنه لا يمكن حذفه و لا أنه في حكم المستغنى عنه.

ومثل هذا من أبي زيد قول ابن عباس فيما روي<sup>(۱)</sup> عنه في قوله تعالى {وَمَا جَعَلْنَا الْقِيْلَةِ البَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيَيْهِ [البقرة آل «القبلة في الكعبة، ولاكنت عمران أنت، كقوله تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ آل عمران} [سورة آل عمران: ١١٠] بمعنى أنتم خير» فهذا من ابن عباس تفسير معنى لا تفسير إعراب، لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافعة للاسم الناصبة للخبر، وهذا لم يذهب إليه أحد<sup>(۱)</sup>. وكذلك قول أبي زيد في كذب تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ أراد أن يوضح معنى الإغراء بعد تقدير طرح كذب من الجملة.

# ۲ ـ قول أبي زكريا الفراء (ت ۲۰۷هـ)

حكى ابن الأثير (٣) عن الفراء أن معنى كذب عليكم، أي وجب عليكم.

وقال القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب<sup>(٤)</sup>: وإنما رفعت العرب هذه الأحرف ولم تنصبها بمعنى الإغراء؛ لأن معنى كَذَبَ وَجَبَ.

هذا توجيه للكلمة لا يقف على أصل الفعل، ولا يبين جهة استعماله في باب الإغراء. وهو من الفراء تفسير معنى لا تفسير إعراب، إذ حكم بأن معنى كذب وجب معولاً على مؤدى سياق الأسلوب، لا أن وَجَبَ معنى وضع أصلاً لكذب، فجعل لكذب معنى وَجَبَ ليصحَّ إسنادُ المغرى به البها.

### ٣ ـ قول أبى الحسن الأخفش (ت ٢١٥هـ)

قال (٥): «تجيءُ أشياء في اللفظِ لا تكونُ في المعاني، منها: كذب عليكم الحجُّ، يرفعون الحجّ بكذب، وإنما معناه عليكم الحجَّ نصبُّ بأمرهم».

يريد أبو الحسن أنْ يُخرِّجَ هذا الأسلوب على أنه من الأمرِ الذي يجيء على لفظ الخبر، أو مما جاء فيه لفظ الخبر بمعنى الإغراء.

وقد ورد الخبر والمراد به الأمر في مواضع غير قليلة من النتزيل، منه {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَ حَوْلَيْن كَامِلَيْن} [البقرة ٢٣٣]، أي لترضع الوالداتُ أولادهن، وقوله تعالى {ولله على النّاس

A

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز ٢١٩/١، والبحر المحيط ٤٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التذييل والتكميل ٢١٣/٤، والارتشاف ١١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في النهاية له ١٥٨/٤، وحكى مثله أبو حيان في الارتشاف ٢٠٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في دقائق التصريف ١١٧.

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٨١/١، ٢٨٦.

حِجُّ البيتِ} [سورة آل عمران: ٩٧]، أي حجوا أيها الناسُ البيت، ومن كلامهم (١): أمكنك الصيدُ، أي ارمِه، وقولهم (٢): اتقى الله امرؤٌ وصنع خيراً، أي ليتق الله وليصنع خيراً، وقولهم (٣): هذا الهلالُ، أي انظر ومجيءُ اللفظ على شيءٍ والمعنى على غيره بابٌ غير ضيقٍ من أبواب العربيّة.

ومنه (٤): رحمه اللهُ، بمعنى اللهمّ ارحمه، وحسب زيدٌ، بمعنى اكتف به.

وهذا الذي رآه الأخفش مذهب متقبل ، أخذ به أبو علي (٥) في أحد أقواله، والقاسم بن محمّد بن سعيد المؤدب (٦)، و ابن الشجرى (٧)، و البغدادي (٨).

وعلى أن الأخفشَ التمسَ وجهاً للتركيب تقبلُه مقاييس العربيّة، لم يبين لنا استعمال الكذب في معنى الإغراء. فهل سكوته عن تبيان وجه استعمال كذب في معنى الإغراء لأنَّه ظاهرٌ عنده وعند ناس عصره؟ أو لأنَّ من يعرف ذلك هلك فيمن هلك كما قال ابن فارس<sup>(٩)</sup>؟

### ٤ ـ قول أبي بكر بن السرّاج (ت ٣١٦هـ)

حكى أبو عليّ (١٠) في «القصريّات» عن ابن السراج في قول من نصنبَ الحجّ من كَذَبَ عليكم الحجّ: «كذب عليك الحجّ: «كذب عليك الحجّ: إنَّه كلامان؛ كأنه قال: كذب، يعني رجلاً ذمَّ الحجَّ، ثم هَيَّجَ المخاطب على الحَجِّ، فقال: عليك الحَجَّ» ١هـ.

وهذا من ابن السرّاج تفسير صناعي قلقٌ، فيه تفكيكٌ لأوصال التركيب، فلا قرينة تدل على هذا الرجل الذي ذمَّ الحجّ، ولا يسوغ الحذفُ عندهم إلا إذا كان السياق يشي به ويدلُ عليه. ولو أضمر في كذب ضمير الحجّ، لدلالة الحجّ الثاني عليه لكان أجود وأقيس. وظاهرٌ من قول ابن السرّاج أنه يريدُ عليكَ اسمُ فِعْل أمر. وفي هذا التوجيه تدلّ كذب على انتفاء وقوع الحجّ، ثم يأتي عليك اسم الفعل آمراً بوقوع ما انتفى. وهذا ممّا يُوهْ هِنُ معنى الإغراء ويقلبه إلى الأمر الخالص.

### ٥ ـ قول أبي بكر بن الأنباري (ت٣٢٨هـ)

(١) انظر: الحُجَّة ٢ /٢٤٨، وأمالي ابن الشجري ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٢٠٠/٣، ٥٠٤، والأصول ١٦٣/٢، وابن الشجري ٣٩٣/١، والبحر ٨ /١١٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الحُجَّة ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخزانة ١٨٦/٦.

<sup>(</sup>٥) في الحُجَّة ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) في دقائق التصريف ١١٧

<sup>(</sup>۷) في أماليه ۳۹٦/۱.

<sup>(</sup>A) في الخزانة ١٨٦/٦.

<sup>(</sup>٩) في المقاييس ١٦٨/٥.

<sup>(</sup>١٠) في الخزانة ١٨٩/٦.

<sup>.</sup> A

قال (١): «كَذَبَ عليك العسلُ، يريدون كُل العسلَ، وتلخيصهُ: أخطأ تاركُ العسلِ، فناب المضاف إليه عن المضاف.. والمُغْرى به مرفوع بكذب، ولا يجوز نصبُه على الصّحة؛ لأنَّ كذب فعل لا بدَّ له من أمحدَّثِ عنه. والفعل والفاعل كلاهما تأويلُهما الإغراء. ومَنْ زعم أنّ حُكْمَه النَّصب لم يصبُ، إذ قضى بالخلوعن الفاعل».

سلفت (٢) مناقشة ابن الأنباري في قوله هذا، وأنَّ منعه النصب مع نص العلماء على أنَّه لغة مضر = تحكُّم منه بالرواية، وردٌ للسماع.

# ٦ ـ أقوال أبي عليّ الفارسيّ (ت٢٧٧هـ)

قال<sup>(٣)</sup>: «الفعل الذي هو كذب [من قولهم: كَذَبَ عليك الأمرُ] في هذا النّحو ينبغي أنْ يكونَ الفاعلُ الفاعلُ مسنداً إليه، وعليك معلّقة به».

وقال في قول عنترة: كذب العتيق (٤) «فإن شئت قلت فيه: إنَّ المعنى في كذب أنه لا وجود للعتيق للعتيق الذي هو التمر فاطلبيه، وإذا لم تجدي التمر فكيف تجدين الغبوق؟= وإنْ شئت قلت: إنَّ الكلمة لمّا كَثُر استعمالها في الإغراء بالشيء والبعث على طلَبه وإيجاده، صار كأنه قال بقوله لها: عليك العتيق، أي الزميه، ولا يريد بها نَفْيَه، ولكن إضرابها عمَّا عداه، فيكون العتيق في المعنى مفعولاً به، وإنْ كان لَفْظُه مرفوعاً مثل سلامً عليك، ونحوه مما يُرادُ به الدُّعاء، واللَّفْظُ على الرّفْع».

وقال في القصريّات<sup>(٥)</sup>: «وعندي قولٌ هو القولُ، وهو أنَّها كلمةٌ جَرَتْ مَجْرَى المثل في كلامهم، ولذلك لم تُصرَقَفْ، ولزمتْ طريقة واحدةً في كونها فِعلاً ماضياً معلَّقاً بالمخاطب ليس إلاّ، وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدّعاء: رحمك الله.. والمرادُ بالكذب الترغيبُ والبعثُ، من قول العرب: كذبته نفسه؛ إذْ مَنَّتُه الأماني وخيَّلت إليه من الآمالِ ما لا يكاد يكون، وذلك ما يرغبُ الرجلَ في الأمور ويبعثهُ على التعريُّض لها» ١هـ.

وقال<sup>(٦)</sup>: «و أمَّا كذب عليك الحَجُّ فله وجهان:

أحدهما أن يضمن معنى فِعْل يتعدّى بحرف الاستعلاء.

<sup>(</sup>۱) في الخزانة ١٨٤،١٨٥/٦.

<sup>(</sup>۲) سلف ص ۱۱،۱۲.

<sup>(</sup>٣) في الحُجَّة ٣٣٣/١، وما بين معقوفتين زيادة عن المخصَّص ٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) في الحُجَّة ١/٣٣٥، وسلف البيت مخرَّجاً ص٩.

<sup>(</sup>٥) عن الخزانة ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٦) عن الخزانة ١٩٠/٦.

أو يكون على كلامَيْنِ كأنَّه قال: كَذَبَ الحَجُّ، عليكَ الحَجَّ، أيْ ليرغبك الحجُّ، وهو واجبُّ عليك، فأضمر في الأوّل لدلالة الثاني عليه. ومَنْ نصبَ الحجّ فقد جعل عليك اسم فِعْل، وفي كذب ضمير الحجّ» ١ هـــ الحجّ» ١ هـــ

وقال (١): «و أمَّا ما رُويَ مِنْ قَوْلِ مَنْ نَظَرَ إلى بعير نضو، فقال لصاحبه: كَذَبَ، عليك البِزْرَ والنَّوى بنصب البزر = فَإِنَّ عليك فيه لا يتعلق بكذب، ولكنّه يكون اسم الفعل، وفيه ضمير المخاطب. فأمَّا كَذَبَ السِّمَنُ، أي انتفى مِنْ بعيرِك فأوجِدْه بالبِزْرِ والنَّوَى، وهما مفعولا عليك، وأضْمَرَ السِّمَنَ لدلالة الحال عليه مِنْ مشاهدةِ عَدَمِه ١٨هـ

هذا ما تفرَّق من كلام أبي عليّ في توجيه أشهر شواهد هذا الأسلوب يقدِّم لنا رأياً محكماً متماسكاً في إعراب الأسلوب وبيان معناه وتعليل وقوع الكذب فيه، وقد أفاد أبو عليّ في توجيه الشواهد من علم أسلافه، فقوله «أَنْ يضمَّن معنى فعل يتعدَّى بحرف الاستعلاء» يعتمد فيه على ما أُشِرَ عن الفراء الفراء ألى من تضمينه معنى وجبن، وقوله «وهي في معنى الأمر» يعتمد فيه على قول الأخفش ألى وقوله «أو يكون على كلامين» يعتمد فيه على قول ابن السرّاج، وإنْ كان أبو عليّ قد تلطّف وتأتي لإضمار الحجّ في كذب لدلالة الثاني عليه، على حين أضمر ابن السرّاج رجلاً ذمّ إليك الحجّ، وتقدير أبي على أدخلُ في مقاييس العربيّة وأوقق لها.

وألمعُ ما في كلام أبي عليّ بيانُ جهة استعمال كذب في معنى الإغراء؛ إذ تهدَّى إلى أنّ كذب في هذا الأسلوب من قولهم: كذبته نفسُه إذا منتَّه الأمانيّ، وزيَّنتْ له منَ الآمال العراضِ ما لا يكاد يقع، وهذا مِمّا يرغّبُ المرءَ في وُلُوجِ الأشياءِ ويستحثُّه على إِنْيانِها، ولهذا ما سمَّت العربُ النفس الكذوب!

ويظهرُ في تقدير أبي عليّ كَلَفُه بالمعنى وحرِ صُه عليه، ففي توجيه بيت عنترة ذهب إلى أنّ كذب تحتملُ أن تكونَ بمعنى النبوق، فأو ْجدِيْه، أو لا يريد نَفْيه، وإنّما يريد عليكِ العتيق، أي الزميه، وفي كلا التقديرين لا يفوتُ معنى الإغراء، وإن كان التقديرُ الثاني أَلْيطَ بالمعنى وأعرف.

وفي توجيهِ قول مَنْ نَصَبَ البزر والنّوى مِنْ: كَذَبَ، عليك البزر والنّوى، تظهر براعة أبي علي في حُسن التأتي لهذه الرواية؛ فقد أضمر السّمن فاعلاً للكذب، دلّ عليه الحال مِنْ مشاهدة عَدَمِه، وجمع في تقديره ما ظهر في: كَذَبَ القراطِفُ، أيْ انتفى، وما قُدِّر: أيْ أوجدوها بالغارة، فقال: انتفى السيّمن، فأوجده البزر والنّوى.

٧ ـ قول الرضى الأستراباذي (ت٦٨٦هـ)

or A

<sup>(</sup>١) في الحُجَّة ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية ١٥٨/٤، والارتشاف ٢٠٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى القرآن له ١/١٨، ٢٨٦.

قال (١): «وقد صار الفعلُ اسم فِعْل، كما في قول عنترة: كذب العتيقَ إذ رُوي بنص العتيق، وكذا في قول مَنْ نَظَرَ إلي بعير نِضُو، فقال لصاحبه: كَذَبَ عليك البزرَ والنَّوَى، بنص بالبزر. ووجه نظر الكذب عندهم في غاية الاستهجان ومِمَّا يُغْرَى بصاحبه وبأُخْذِه المكذوبَ عليه، فصار معنى كذب فلان الإغراء به، أي الزمه وخُذْه، فإنّه كاذب، فإذا قرن بعليك صار أبلغ في الإغراء، كأنَّك قلت: افترى عليك فخُذْه... فكما جاز أنْ يصير نحو عليك وإليك بمعنى الأمر، فينصب به جاز أنْ يصير كذب، وكذب عليك بمعنى الأمر، فينصب به جاز أنْ يصير كذب، وكذب عليك بمعنى الأمر فينصب به كما ينصب بالزمْ» اهـ.

ثم ذكر قول أبي علي في توجيه: كذب عليك البزر والنَّوَى، وقال معقّباً عليه: «و لا يتأتّى له هذا في قول عنترة: كذب العتيق على رواية النصب، وما ذكرناه أقرب» ١ هـــ

فأمًا تعليل وقوع الكذب في باب الإغراء ووجهه فمعتمدٌ فيه على كلام أبي عليّ الذي حكيناه عنه في القصريات وزاده الرضي بياناً وبسطاً. وأمّا جَعلُه كذب مع المنصوب دون المرفوع اسم فعل في قول من نصب فتحكُّم منه ليس له وَجُهٌ. وأمّا ما أوردَه على أبي عليّ من جعله عليك اسم فعل في قول من نصب البتيق البزر، وأنّ هذا لا يتأتّى له في قول من نصب العتيق = فواردٌ عليه أيضاً في قول من رفع العتيق، وهم الأكثر، فكيف يكون كذب اسم فعل عنده بمعنى الزم، وما بعده مرفوع به، ولم سكت عن توجيه كونه اسم فعل مع ارتفاع المغرى به، وهي لغة اليمن كما حكاه هو عن ابن السرّاج، وكيف يُقسَّر إسناد كذب إلى ضمير المغرى به في «ثلاثة أسفار كذبن عليكم». على أن أحد تقديري أبي عليّ في توجيه بيت عنترة: عليك العتيق، أيْ الزميه.. فكيف يكون العتيق في المعنى مفعولاً به، وإنْ كان سراية المعنى إلى اللفظ؛ فإنَّ المُغرى به لمَّا كان مفعولاً في المعنى اتصلت به علامة النصنب في المعنى اتصلت به علامة النصنب ليطابق اللفظ المعنى. وهذا من ألْطَفِ ما تهدَّى إليه البغداديّ (٢) وأدقة، شدره أه!

وليس يظهر ما أراد بقوله: فيصير كذب، وكذب عليك بمعنى الأمر، فنيصب به كما ينصب بالزمْ، ولم لا تكون عليك من كذب عليك وحدَها هي اسم الفعل بمعنى الزم، وقد جاءت في كلامهم على هذا الوجه؟ ولم إذا اقترنت عليك بكذب صارت أبلغ في الإغراء، وقد جاءت الشواهد على الحالتين مقترنة بها ومجرَّدة منها، ورأينا جميع مَنْ تقدَّم يرى فيهما الإغراء دون زيادة واحدة على الأخرى؟ بل سياق قول معقر ابن حمار البارقيّ: كذَبَ القراطف والقروف = يدلُّ على الوصية والتحريض والحث على إيجاد القراطف والقروف بالغارة، وجاء البيت مجرَّداً من على يكم. وظاهر فيه قوّة الإغراء أو ليس البيت حثاً على الغارة وإغراء بها؟ ولا يكون التحريض على القتال وحمه النفس على المكاره إلا بترغيب وإغراء شديدين.

في شرح الكافية له ۸۷/۳ \_ ۸۸.

<sup>(</sup>٢) في الخزانة ١٨٦/٦.

د. محمد عبد الله قاسم \_\_\_\_\_\_

أَوْ لِمَ لا نقدر عليك فيما لم تردْ فيه هذه الكلمةُ، وقد نصُّوا على أنَّ كَـذَبَ فِعْـلٌ مـاضٍ معلَّـقٌ بالمخاطَبِ ليس إلا، ويقوِيه أنَّ مَنْ فسَّر بيت عنترة كان يُظهرُ في تفسيره كلمة «عليك». فإذا كانـت عليك في حكْم المقدَّر لم يكن هناك أسلوب تخلو منه عليك، وآخر تكون فيه، إن جاءَت، أشدَّ إغـراءً وأكثر كما ذهب إليه الرضى.

### ٨ ـ قول أبي حيَّان الأندلسيّ (ت٥٤٧هـ)

حكى البغداديُ (١) عن أبي حيَّان في «شرح التسهيل» «وإذا نصبنا بقي كذب بلا فاعل على ظاهر اللَّفْظِ. والذي تقتضيه القواعدُ أَنْ يكونَ هذا من باب الإعمال، فكذب يطلب الاسم على أنّه فاعل، وعليك يطلبه على أنه مفعول. فإذا رفعنا الاسم بكذب كان مفعول عليك محذوفاً لفه م المعنى، التقدير: كذب عليكه الحجُّ. وإنما حذف المفعول؛ لأنّه مكانُ اختصار، ومحرَّفٌ عن أصل وصَل وصَنعه، فجرَى ذلك مَجْرَى الأمثال في كونها يُلتزمُ فيها حالةً واحدة [لا] يُتصرفُ فيها. وإذا نصبنا الاسم كان الفاعلُ مضمراً في كذب يفسِّرُه ما بعدَه» ١هـ

وحكى البغدادي عنه أيضاً في «تذكرة النُّحاة» (٢): «الذي يدلُّ على رُفع الأسماء بعد كذب أنّه يتصلُ بها الضمير كما جاء في كلام عمر: ثلاثة أسفار كذبْنَ عليكم، وقول الشاعر: كذبت عليكم.. معناه عليكم بي، فرفع التاء، وهي مُغرى بها، واتصلت بالفعل؛ لأنَّه لو تأخر الفاعل لكان منفصلاً، وليس هذا من مواضع انفصال الضمير» ١هـ.

خرَّجَ أبو حيَّان رواية النصب على أنّ الأسلوب من باب النتازع، فيُعمل أحدُهما ويُقدّر في الآخر ضمير المذكور، وهو تخريج أبي عليّ فارس الصَّنْعة. واستدلالُه على ارتفاع المُغْرَى بـــه باتصــــال ضميره بكذب استدلالٌ واردٍ.

### ٩ ـ قول البغداديِّ (ت ١٠٩٣هـ)

قال (٣): «ووجهُه مع الرفع أنَّه من قبيل ما جاء لفظ الخبر فيه بمعنى الإغراء.. نحو رحمه الله، بمعنى اللهم ارحمه، وحسبُك زيد، بمعنى اكتف به. ووجهُه مع النَّصنب من باب سراية المعنى السي اللفظ، فإنَّ المغرى به لمَّا كان مفعولاً في المعنى اتَّصلت به علامةُ النَّصنب ليطابق اللَّفظ المَعنى».

وجه الرفع عندَه أَصلُه للأخفش كما سلف تحقيقه، وعنه أخذَ الآخذون. وأمَّا توجيه النَّصـْب فلم أقف عليه عندَ غيره، وهو توجيهٌ بديعٌ دقيقٌ. وفي نصب العتيقَ من كذَبَ العتيق تعارضُ المعنى وصنعة الإعراب، أمسك البغدادي بعروة المعنى واحتال لتصحيح الإعراب، وفي هذا التوجيه دلالـة

o & A

<sup>(</sup>١) في الخزانة ١٨٦/٦، ١٨٧، وانظر: الارتشاف٢٠٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) لم تقع هذه الحكاية في مطبوعتها المخرومة المدشوتة المضطربة.

<sup>(</sup>٣) في الخزانة ١٨٦/٦.

على عناية العرب بمعانيها أكثر من عنايتها بألفاظها، «فالمعنى \_ كما يقول ابن جنّي (١) \_ عندهم هو المكرّم المخدوم، واللفظ هو المُبتّذَلُ الخادم، ولذا اهتمُّوا بإصلاح اللَّهُ ظِ لتحصين المعنى وتشريفه».

وخلاصة القول في هذا الأسلوب أنه أسلوب من أساليب العربيّة في الإغراء وحث المخاطب وحَمْلِه على لزوم المُغْرَى به، قد جاء عليه غير قليل من كلامهم. وقد انتهى البحث إلى النتائج الآتية:

١ ــ بيّن البَحْثُ وجه استعمال كذب في باب الإغراء، وهو من قولهم: كذبته نَفْسُه، وهــ و قــ ول أبى على، وعرض الأقوال أخرى وناقشها.

٢ ــ بَيَنَ البحث أنَ هذا الأسلوب ممّا جاء به باب الإغراء، وهو من قولهم: كذبته نَفْسُه، وهــو قول أبي عليّ، وعرض لأقوال أخرى وناقشها.

٢ ــ بَيَنَ البحث أنَّ هذا الأسلوب مَمّا جاء به الخبر يُراد به الأمر، وهو قول الأخفش، وعنه أخذ الخالفون.

٣ ـ جمع البحث أشهر الشواهد التي جاء عليها الأسلوب من كتب العربية، واللغة، وغريب الحديث، وحققها، وخرَّجَها من مظانها.

٤ ــ بَيَّنَ البحث اللغات التي جاء عليها الأسلوب، ورصد اختلاف أئمة اللغة فيه، وانتهى إلى أنه جاء على لغتين، والثانية تنصب المغرى به، وهي لغة مضر، وهي أقيس وإن كانت الرواية بها أقلّ. وحقّق البحث أيضاً روايات شواهد الأسلوب، ونبّه على تباين المصادر في رواية الشاهد الواحد وتدافعها.

م \_ عرض البحث لأراء طائفة من أعيان العربيّة في توجيه هذا الأسلوب، فتبيّن أنَّ منها ما اقتصر على تفسير معنى كأبي زيد والفرّاء، ومنها ما نبّه على أنّ هذا الأسلوب ظاهره الخبر والمراد به الأمر، وهو قول الأخفش، ومنها ما أعرب شواهده، وبيَّن جهة استعمال كذب في باب الإغراء، ووجّه الروايات المختلفة للشاهد، وهذا صنع أبي عليّ الفارسيّ، وقوله أجلُ الأقوال وأعلاها وأو لاها بالقبول، وناقش البحث قول ابن السرّاج وابن الأنباريّ والرضيّ وردّ بعض كلمهم، وألمع إلى قول أبي حيَّان واستدلاله، وقول البغداديّ في توجيه النصب فيه، وهو توجيه دقق جلبل.

وانتهى البحث إلى جواز ارتفاع المُغرى به وإسناده إلى كَذَبَ، على هذا أكثر الكلم، وأمّا النّصب فإن جاء في الأسلوب «عليك» كانت اسم فعل والمُغْرَى به مفعول لها، ويُضمر في كذب ضمير المُغْرَى به، وإن جاء الأسلوب خِلْواً من عليك كان النصب من باب سراية المعنى إلى اللفظ؛

<sup>(</sup>۱) في كتابه الجهير الخصائص ١٥٠/١.

لمّا كان المُغْرَى به مفعو لا به في المعنى، اتصلت به علامةُ النّصب، وأصلح اللَّفْظُ لتحصين المعنى وتشريفه.

### المصادر والمراجع

- \_ الإبانة لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، تحقيق د. عبد الكريم خليفة وأصحابه، وزارة التراث في سلطنة عُمان، ط١، ٩٩٩م.
  - ــ أبو علىّ الفارسيّ، للدكتور عبد الفتاح شلبي، مكتبة نهضة مصر ١٩٥٧م.
- \_ ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب، لأبي حيَّان، تحقيق د. رجب عثمان محمد، ومراجعة د. رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط١، ١٩٩٨م.
  - \_ أساس البلاغة، للزّمخشري، بتحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت.
  - \_ إصلاح المنطق، لابن السّكّيت، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط٤.
  - \_ أمالي ابن الشجري، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط١، ٩٩٢م.
  - ـــ إنباه الرُّواة على أَنْباه النُّحاة، للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، ١٩٥٠م.
    - \_ البحر المحيط، لأبي حيَّان الأندلسيّ، مطبعة السّعادة بمصر ١٣٢٨هـ.
    - ــ بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ــ بيروت.
    - ــ البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط٧، ٩٩٨ م.
- ــ التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى عليّ الدّين، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى، ط١، ١٩٨٢م.
  - \_ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، دار الفكر دمشق، ط١، ٩٩٧م.
  - ــ تذكرة النُّحاة، لأبي حيَّان، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦م.
    - \_ التكملة، لأبي عليّ الفارسيّ، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، جامعة الملك سعود، ١٩٨١م.
  - ــ تهذيب إصلاح المنطق لابن السّكّيت، تحقيق د. فوزي عبد العزيز لويس شيخو، بيروت، ١٨٩٥م.
    - ــ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، بيروت، ١٩٥٢م.
  - ــ جمهرة اللُّغة، لابن دُريد، تحقيق د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
- \_ الحُجَّة لأبي عليّ الفارسيّ، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، ومراجعة عبد العزيــز ربــاح، وأحمد الدقّاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط١، ١٩٨٤م.
  - \_ حُجّة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط٢ ٩٧٩م.
    - \_ الحلبيّات للفارسيّ، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط١، ١٩٨٧م.
    - ـ الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابي الحلبي، ط٢، ٩٥٦م.
    - ـ خزانة الأدب للبغدادي تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٨٩م.

- \_ الخصائص لابن جنِّي، تحقيق محمد على النجّار، دار الكتب المصرية، ١٩٥٢م.
- ــ دقائق التصريف، للقاسم بن محمد المؤدب، تحقيق د. أحمد ناجي القيسي، ود. حاتم صالح الضــــامن، ود. حسين تورال، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٧م.
  - ــ ديوان أبي النجَّم العجلي، تحقيق د. سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت ط١، ١٩٩٨م.
- ــ ديوان الأعشى الكبير، تحقيق رودلف جاير، طبع باسم (الصُبُخ المنير في شعر أبي بصير)، فيينا ١٩٢٧، وطبعة مكتبة الآداب بالقاهرة ١٩٥٠، شرح د. محمد محمد حسين.
  - ـ ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق ١٩٧٠م.
- ــ السير افي النحّويّ في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، تحقيق د. عبد المنعم فائز، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣م.
- \_ شرح أبيات إصلاح المنطق، لابن السيرافيّ، تحقيق ياسين محمد السواس، الدار المتحدة، دمشق، ط١، ١٩٩٢م.
  - ــ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، طبعة مصورة.
    - ــ شرح الكافية، للرّضي، تحقيق يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ١٩٧٨م.
      - ــ شرح المفصَّل، لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، طبعة مصورة.
- ــ شعر أبي داود (ضمن در اسات في الأدب العربي)، تحقيق غوستاف فون غرنباوم، منشور ات دار مكتبــة الحياة، بيروت، ١٩٥٩م.
  - \_ الصّاحبي، لابن فارس، تحقيق السيّد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧م.
- الفائق للزّمخشري، تحقيق على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي،
   القاهرة، ١٩٧١م.
- \_ القرط على الكامل، وهو الطرر والحواشي على الكامل للمبرَّد، لأبــي الوليــد الوقشــي وابــن الســيد البطليوسي، تحقيق ظهور أحمد أظهر، باكستان، ١٩٨٠م.
  - \_ الكامل للمبرِّد، تحقيق د. محمد أحمد الدّالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ٩٩٣م.
    - \_ الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار القلم بمصر، ٩٦٦ ام.
- ـ كشف المشكلات و إيضاح المعضلات، لجامع العلوم الأصبهاني الباقولي، تحقيق د. محمد أحمد الـدّالي، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، ط١، ٩٩٥م.
  - \_ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
  - \_ مجاز القرآن، لأبي عُبيدة، تحقيق د. محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٥٤م.
  - ــ المجتنى، لابن دريد، تحقيق د. محمد أحمد الدّالي، الجفّان والجابي للطباعة والنشر، ط١، ٩٩٧م.
    - \_ مجمع البيان، للطبرسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ــ المحرَّر الوجيز، لابن عطيّة الأندلسيّ، تحقيق عبد السّلام محمَّد، دار الكتــب العلميّــة، بيــروت، ط١، ١٩٩٣م.

- \_ المُخَصَّص، لابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة مصوَّرة.
- \_ المشوفُ المُعْلَم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء العكبري، تحقيق ياسين محمد السواس، جامعة أمّ القُرى، ط١، ١٩٨٣م.
  - \_ معانى القرآن، للأخفش، تحقيق د. هدى محمود قُرَّاعة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط١، ٩٩٠م.
  - ــ معانى القرآن وإعرابه، للزّجّاج، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ٩٨٨ ام.
- ــ المعاني الكبير، لابن فتيبة، صحّحه عبد الرحمن بن يحيى اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٩٨٤م.
  - \_ معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت.
  - ـ معجم ما استعجم، للبكري، تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة والنشر، ٩٤٥م.
    - \_ مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، طبعة مصورة.
- \_ النّكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط١، ١٩٨٧م.
- \_ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الــزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، طبعة مصورة.
- ـ نوادر أبي زيد، تحقيق سعيد الخوري الشرتوني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٦٧م، وطبعة دار الشروق، بتحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، بيروت، ١٩٨١م.
- \_ نوادر أبي مسِّحل الأعرابي، تحقيق د. عزة حسن، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة بدمشق، ط١، ١٩٦١م.

/ /

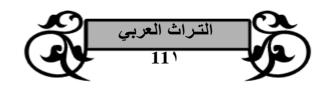

# أضواء لغوية على كتاب «قصص الأنبياء والمرسلين» لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي

د. محمد عطية محمد على (\*)

J----- u

#### المقدمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه...

أما بعد، فهذه مجموعة من المسائل اللغوية خطرت لي وأنا أقرأ في كتاب «قصص الأنبياء» لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، طيب الله ثراه وجزاه خيراً.

ألقى الشيخ الشعراوي خواطره حول كتاب الله عز وجل في حلقات للدرس في مختلف المساجد، ولم يعكف الشيخ \_ رحمه الله \_ على إعدادها في صورة كتب مدونة لتخرج إلى الناس مطبوعة، وإنما ألقاها مشافهة. والذي يخاطب الناس في مقام يختلف عن العاكف في مكتبة يؤلف؛ ووجه الاختلاف يكمن في أن المشافه يراعى تنوع مستويات مستمعيه الثقافية \_ فكان يجلس أمام الشيخ في دروسه من هم على درجة عالية من الثقافة والمعرفة ومن هم دون ذلك، إلى جانب العوام. ولقد نجح الشيخ \_ رحمه الله \_ في مخاطبة كل هؤلاء، واستفاد من علمه الجميع.

<sup>(•)</sup> أستاذ مساعد في كلية المعلمين بتبوك.

ومن أجل ذلك وجدنا الشيخ لا يتوسع في عرض المسائل اللغوية إلا بالقدر الذي يخدم الفكرة التي هو بصدد توضيحها، فهو يلمسها بأسلوب رائع جذاب لا يخل بمقتضيات التفسير من جهة و لا يسترسل فيها فينغلق الفهم على عدد ليس بالقليل ممن يحضرون دروسه.

تعددت طرق عرض الشيخ \_ رحمه الله \_ للمسائل اللغوية، كل ذلك حسب تقديره هـو للآية أو الجملة موضع التفسير، فتارة يذكر الشيخ الآراء المتعددة في المسألة ثم يرجح بينها، وتارة يذكر الرأي الذي يرتضيه مباشرة دون الخوض فيما دار حول المسألة من خلاف، وإن منهج الشيخ ومواقفه من المسائل اللغوية في حاجة إلى بحث متعمق يشمل تفسير الشيخ، وربما احتاج ذلك إلى أكثر من باحث.

أما عملي في هذه الدراسة فهو يعنى فقط بما ورد في كتاب «قصص الأنبياء والمرسلين» المنسوب إلى الشيخ، المجموع من أحاديثه المتفرقة، ولن نقف الدراسة عند جميع مسائل اللغة الواردة في هذا الكتاب، وإنما عند المسائل التي رأيت أنها بحاجة إلى توضيح أو إضافة بعض الأراء حولها.

لست أدعي أنني أضفت إلى ما قاله الشيخ \_ رحمه الله \_ ما قصر الشيخ فيه أو قصر عنه علمه \_ عياذاً بالله من ذلك \_ وإنما تحويل كلامه من اللغة المنطوقة إلى المكتوبة أوجد بعض الحاجة إلى شيء من الإيضاح في بعض المسائل، خاصة اللغوية.

قمت بعرض المسائل بطريقة السرد المرقم، فعرضت المسألة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا، وعنونت المسألة بالآية موضع الدراسة والتحليل، وربما بالمسألة اللغوية، وقد اتفقت الدراسة مع الشيخ \_ رحمه الله \_ في بعض المسائل واختلفت في بعضها الآخر، بخاصة في الآيات موضع الاحتمال والاجتهاد.

أسأل الله سبحانه أن يوفقنا ويلهمنا الصواب وأن يجزي الشيخ الشعراوي عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

# المسألة الأولى

### خلق حواء

يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ ﴾ (١).

إن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ليس له مرجع سابق سوى قوله: ﴿نفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وهي نفس آدم عليه السلام، وهذا يدل على أن حواء خلقت من آدم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١.

الشيخ الشعراوي كلام قد يوحي بغير هذا المفهوم، يقول: «إن حواء لو كانت ضلعاً من آدم لقال الحق: جعل منها زوجها، ذلك أن الجعل يعني الأخذ من نفس المادة وصناعة ما يريد، وهو الحق المالك لكل الكون. إن قول الحق تعالى: وخلق منها زوجها، هو تعبير عن خلق جديد مستقل»(١).

نعم لقد خلقت حواء خلقاً جديداً، لكن هل خلقت من آدم أو خلقت من المادة التي خلق منها و هي التراب؟ يقول الشيخ الشعراوي: «وعلى هذا يمكننا أن نفهم ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي خلق حواء مثلما خلق آدم من طين... فكذلك خلق حواء (٢).

ويقول الشيخ أيضاً: «وهكذا نفهم من سياق ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي أن حواء قد خلقها الله خلقاً مستقلاً كما خلق آدم»(٢)

إن المفهوم من كلام الشيخ أن حواء خلقت خلقاً مستقلاً كما خلق آدم ومن ذات المادة التي خلق منها آدم، ولم تخلق حواء من ضلع آدم.

لكننا نجد للشيخ كلاماً في موضع آخر يدل بوضوح على أن حواء خلقت من آدم، يقول: «لم يشأ الله أن يجعل الخلق وهو الإنسان المكرم الذي سخر له الكون على نحو واحد، لماذا؟ حتى لا يقولن أحد أن السببية مشروطة الوجود ولكن لنعرف أن إرادة الله هي الشرط في الوجود، بدليل أنه سبحانه قد خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم وخلقنا نحن من أب وأم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وخلق حواء من أب دون أم، هذه هي القسمة العقلية الواضحة، فليست المسألة توفر الأسباب للوجود ولكن المسالة إرادة الخالق جلّ وعلا» (٤).

هذا الكلام الأخير نص من الشيخ على أن حواء خلقت من آدم، فهل وقع بين كلامه تعارض؟

قبل الإجابة عن ذلك أعرض بعض الآراء الواردة في المسألة لإلقاء مزيد من الضوء عليها.

ذهب كثير من المفسرين إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم، واستدلوا على ذلك بما ورد في الآية السابقة من قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ونقلوا ذلك عن ابن عمر وغيره، وأخذ بعضهم من ظاهر نص الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي ٢ دليلاً على مذهبهم،

A ,,

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ الشعراوي ص ٦.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ الشعراوي ص ٧.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء والمرسلين لفضيلة الشيخ الشعراوي.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص ٦١٨.

وهو قوله: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج» $^{(1)}$ .

وأنكر بعضهم خلق حواء من ضلع آدم مستدلين بأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب كما خلق آدم، وزعموا أن الضمير في ﴿منها من قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ يعني من جنسها و لا يعني من آدم.

واستدل بعضهم بأن القول بخلق حواء من آدم يجر إلى القول بأن آدم عليه السلام كان ينكح بعضه بعضاً وفيه من الاستهجان ما لا يخفى (٢).

رد الآلوسي هذا المذهب وفنّد أدلته بأن حواء لو خلقت من تراب كما خلق آدم لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَاحِدَةٍ﴾.

ورد على الذين قالوا: أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ بأن فائدة ذلك \_ سوى الحكمة التي خفيت علينا \_ إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حيا من حي لا على سبيل التوالد، كما أنه قادر على أن يخلق حيا من جماد كذلك، ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة لخلق الجميع من التراب بلا واسطة، لأنه سبحانه كما أنه قادر على خلق آدم من التراب هو قادر على خلق سائر أفراد الإنسان منه أيضاً (٣).

إن الله سبحانه قد خلق حواء من نفس آدم، وهذا صريح قوله: ﴿ فَلَقَكُم مِّن نَفْ سِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ولست أدري وجها لما قاله الشيخ الشعراوي من أن حواء لو كانت ضلعاً من آدم لقال الحق تعالى: جعل منها زوجها، بدلاً من خلق منها زوجها. مع أن التعبير بجعل قد ورد في آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿ هُو َ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (أ) فما نفاه الشيخ قد ورد في صريح هذه الآية.

وكذلك لا يمنع التعبير بخلق من كون حواء مخلوقة من آدم، فهي وإن كانت في الأصل منه إلا أنها خلقت خلقاً جديداً، فعيسى عليه السلام لم يخلق من تراب، وإنما خلق من أم دون أب، وسماه الله خلقاً، قال تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٥) وإصلاح الله سبحانه لامرأة زكريا بعد أن كانت عاقراً ومجيء

<sup>(</sup>۱) روح المعانى للألوسى ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٤٧.

ابنها يحيى سماه الله فعلاً ولم يسمه خلقاً، لأنه انحدر من أبوين بطريقة طبيعية، يقول تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١)..

ويفسر القرآن هذا الاختلاف في العبارة، يقول تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ﴾ (٢)..

فعيسى مثل أدم، ليس من حيث خلقه من تراب، وإنما من حيث كونه لم يولد بالطرق الطبيعية المعروفة للناس وهي الانحدار من أبوين، فكذلك حواء. هي قد خلقت خلقاً جديداً وإن كانت مادة خلقها من آدم عليه السلام.

يقول الشنقيطي: «أخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم ووجود حواء من غير أم $^{(7)}$ .

يقف المرء مندهشا عند تحليل فضيلة الشيخ الشعراوي، واستدلاله باستعمال القرآن الكريم الفعل خلق دون جعل في حق حواء على أنها ليست شيئاً من آدم وإنما هي مستقلة عنه في الخلق! والقرآن الكريم قد استعمل الفعلين في آيتين مستقلتين، فهل غاب عن الشيخ أن يربط بينهما؟

يجب أن ننظر إلى تعليق الشيخ في ضوء النص الآخر الذي يرى فيه صراحة أن حواء خلقت من آدم، مع محاولة التوفيق بينهما، ولربما كان تحويل نصوص الشيخ من الصورة المنطوقة المتفرقة عبر الأزمنة والأمكنة إلى المكتوبة المجموعة بين دفتي كتاب واحد يعتريه بعض الخلل أو النقص.

### المسألة الثانية

### حقيقة إبليس

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان للشنقيطي ١٨٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٥٠.

د. محمد عطیة محمد

في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن إبليس من الملائكة وهو المستفاد من معنى الاستثناء، أي أنه استثناء متصل وإبليس الملك قد استثنى من الملائكة، يضاف إلى ذلك أن الأمر بالسجود للملائكة وإبليس قد شمله الأمر فهو إذن منهم.

وفي الآية ما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة، بل من الجن، وهو صريح قوله تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾.

يقول الشيخ الشعراوي: «كان من الجن، أخرجه من جنس الملائكة، وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾، تأكيد لكون إبليس من الجن، لأن الجن كالإنسان مخلوق له اختيار يستطيع أن يطيع ويستطيع أن يعصي وما دام له اختيار فإنه ليس من الملائكة، لأن الملائكة ليس لهم اختيار، فهم: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾»(١).

ويرد الشيخ الشعراوي على الذين يفهمون من الاستثناء في الآية الدلالة على كون إبليس من الملائكة بقوله: «وبعض الناس يقول: إن النص القرآني فيه النزام بأن إبليس من الملائكة بدليل قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين»، ولكننا لا بد أن نحمل نص الالنزام على النص القرآني «فسَجَدُوا إلا إبليس كانَ مِنَ الْجِنِّ» وهكذا تأتي هذه الآية لتعطينا حكماً بأن إبليس من الجن»(٢).

ويستمر الشيخ في دعم رأيه دافعاً اعتراضاً قد يوجه إليه مفاده أنه إذا كان إبليس من الجن فلماذا اعتبر عدم سجوده معصية مع أن الجن لم يؤمروا بالسجود وكان الأمر للملائكة؟ يقول الشيخ: «فإذا أضفنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم اختيار، ولذلك فإن الإنس أو الجن الذي يكون قادراً على المعصية ويطيع ويأتي الله عن طواعية واختيار يكون في هذه الحالة أعلى منزلة من الملك، لذلك كانوا يسمون إبليس طاووس الملائكة؛ لأنه كان يزهو في حضور الملائكة بإلزام نفسه بمنهج الله، وهذا الغرور هو الذي أوقع إبليس في المعصية، وما دام إبليس قد تلقى أمر السجود فلا بد أنه حضر البلاغ الأول حين قال الله سبحانه: «الشبخدوا لأدم وسجد المفطورون على الطاعة وهم الملائكة، وكان من المفروض أن يسارع في الامتثال لأمر الله أولئك الذين لهم اختيار على الطاعة أو المعصية... وهكذا إذا كان أمر السجود قد شمل الملائكة وهم أعلى خلقاً في المادة إذ إنهم خلقوا من نور، فلا بد أن يشمل المبن نار حتى ولو لم ينص عليه» (٣).

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص ١٧ والآية من سورة التحريم ٦.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء والمرسلين للشعراوي ص ١٧.

وما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من أن إبليس من الجن هو ما عليه كثير من المفسرين، وزاد بعضهم أن كون إبليس من الجن سبب فسوقه، أخذوا ذلك من دلالة الفاء في قوله تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾. يعلق الشنقيطي على هذه الآية قائلاً: «وقوله: كان من الجن ففسق عن أمر ربه: ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن... الفاء من الحروف الدالة على التعليل كقولهم: سرق فقطعت يده، وسها فسجد، وكذلك قوله هنا » (١).

أما من ذهبوا إلى القول بأن إبليس من الملائكة فقد استدلوا على ذلك بأن الظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص، ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع، وقالوا: لا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ لأن الجن قبيلة من الملائكة من نار السموم، كما روى عن ابن عباس، والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة، ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود:

وسخر من الجن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر (٢)

ويقف بعض المفسرين مرجحاً بين أدلة الفريقين، فيرى أن أدلة القائلين بأن إبليس ليس من الملائكة هي الأظهر، لأن قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ هو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي، وأن ما روى عن ابن عباس وغيره من أن إبليس كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة من الإسرائيليات التي لا معول عليها(٢).

إننا أمام عدة نصوص يدل بعضها على شيء، ويدل بعضها الآخر على شيء مختلف، ومن النصوص الدالة على أن إبليس من الملائكة الآتي:

 ١ ــ ظاهر الاستثناء في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ﴾ (٤) وقوله: ﴿سَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلاَّ إِبْلِيسَ﴾ (٥).

٢ ــ تحدث الله سبحانه إلى الملائكة وأخبرهم أنه خالق بشراً من طين ثم أمرهم بالسجود له، وكان إبليس حاضراً هذا الحديث وشمله أمر السجود، يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لَلْمُلاَئكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَال مِّن حَمَا مَسْنُونِ \* فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فَيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ \* فَسَجَدَ الْمَلاَئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلاَّ إَبْلِيسَ أَبِي أَن يكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ \* قَالَ فَعْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالً مِّنْ حَمَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِلْسُجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالً مِّنْ حَمَا إِبْلِيسُ مَا لَكُ أَلاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِلْسُجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالً مِنْ حَمَا إِبْلِيسُ مَا لَكُ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِلْسُجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالً مِنْ حَمَا إِبْلِيسُ مَا لَكُ أَلَا لَهُ عَلَى الْمَالِمِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِلْسُونَ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالً مِنْ حَمَا لَهُ اللَّسُونَ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَالِمُ مَا لَيْ الْمُعْلَقِينَ \* إِلَيْلِيسُ مَا لَكُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمِيْ فَاللَهُ اللَّهُ الْمَالَةُ مَا السَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِلْمُ اللَّهُ الْمِنْ فَالْمَالَةُ مَا لَهُ الْمُعْمَالَ مِنْ مَا لَيْ الْمُولَةُ الْمَالِينَ مَا لَيْكُ اللّهُ الْمُلْمَالُهُ مَا لَهُ مُونَ مَعْ السَاعِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لَلْمُ الْمَالِينَ عَلَى الْمَالِمُ اللّهُ الْمُلْمَالِينَ الْمَالَةُ مِنْ الْمَالَةِ لَالْمَالَةِ لَيْسُ الْمَالَةُ لَا لَكُونَ مَا الْسَاعِدِينَ اللْمَالَةُ الْمُلْمَالِيْكُ اللّهُ الْمِلْقَالَةُ الللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِمُ اللْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالْمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللْمَالْمَالِمُ اللّهُ الْمَالْمُ اللّهُ الْمَالْمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ ا

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٢٩٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٣٠.

مَّسْنُونَ (۱). وقد صرّح المولى عز وجل في آية أخرى بأن أمر السجود كان للملائكة. يقول: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَ نَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَـمْ يَكُن مِّنَ مَّنَ فَالْكُمْ ثُمَّ عَلَيْ اللَّمَلائِكَةِ السُجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَـمْ يَكُن مِّنَ مَّنَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِ الللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُولُ الللَّهُ عَلَيْلِي الللِّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللْمُعِلِي الْمُولِي اللْمُلِمِ اللللْمُ اللْمُلِيْلِي اللْمُلِمِي اللْمُلِمِي الللْمُلِقِلُ الللْمُلِمُ عَلَيْلِمُ الللْمُلِمِي اللْمُلِمِي الللْمُلِمِي الللْمُلِمِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمِي الللْمُلِمِي عَلَيْلِمُ الللْمُلِمِي الللْمُلِمِي اللللْمُلِمِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمِي الللْمُلِمِي الللْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمِي الللْمُلِ

أما النصوص الدالة على أن إبليس من الجن فتتمثل في:

١ ــ صريح العبارة في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾.

٢ \_ دات الآيات على أن خلق إبليس والجان واحد، فالجان خلق من نار، قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ (٦). وقال: ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّصُومِ ﴾ (٤) وكذلك خلق إبليس من نار، وقد جاء ذلك على لسانه في قوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين ﴾ (٥).

إن الذي يطمئن إليه المرء من خلال نصوص القرآن الكريم في المسالة \_ والله أعلم بمراده \_ أن إبليس من الجن، لأنه مخلوق من نار كما خلقت الجن، وأن ذلك هـ و صـريح قوله تعالى: كان من الجن. وهذا الرأي يستدعي أن نبين كيف شمله أمر السجود والمأمورون هم الملائكة؟

إن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من أن أمر السجود إذا كان قد شمل الملائكة وهم أعلى خلقاً في المادة فلا بد أن يشمل الجن حتى ولو لم ينص عليه \_ هو الأظهر في المسالة، والذي نستطيع من خلاله التوفيق بين النصوص الصريحة في أن إبليس من الجن والنصوص التي أفادت أن أمر السجود قد شمله. أما القول بأن إبليس من الجن والجن من الملائكة أو هم حي من الملائكة فلا نملك دليلاً عليه من النص القرآني الذي نحن بصدد فهمه واستنطاقه ولا معول على ما ورد في الإسرائيليات.

# المسألة الثالثة في رسالة سليمان إلى بلقيس

<sup>(</sup>۱) الحجر: ۲۸ \_ ۳۳.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٢.

قال تعالى: ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلاُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الل

هل ما قالته ملكة سبأ من أول قولها: إنه من سليمان، إلى ﴿وأتوني مسلمين﴾، كله هو نص رسالة سليمان، أو أن في الكلام ما هو حكاية من عندها؟

يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن نص الرسالة يبدأ من: بسم الله السرحمن السرحيم إلى النهاية وأنه من خطاب سليمان، يقول: «وانظروا إلى كتاب سليمان وإيجازه الشديد حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين، فنص الخطاب عبارة عن برقية موجزة» (٢).

يرى بعض المفسرين أن نص الرسالة هو ما ورد في القرآن الكريم من أول قولها: إنه من سليمان وإنه بسم الله... إلى آخره، جاء في الدر المنثور للسيوطي: «أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لم يكن في كتاب سليمان إلى صاحبة سبأ إلا ما تقرؤون في القرآن: إنه من سليمان وإنه بسم الله...» (٣).

ويرى آخرون أن نص الرسالة على هذا النحو، أي بجعل قوله ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ...﴾ من نص الرسالة فيه مخالفة، فكيف يقدم سليمان اسمه على اسم الله؟ جاء في التفسير الكبير للرازي: «يقال لما قدم سليمان اسمه على قوله بسم الله الرحمن الرحيم؟ جوابه: حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ذكرت بلقيس أن هذا الكتاب من سليمان ثم حكت ما في الكتاب والله تعالى حكى ذلك فالتقديم واقع في الحكاية»(أ).

الواضح أن عبارة «إنه من سليمان وإنه» ذكرتها ملكة سبأ بعد قولها: إني ألقي إلى كتاب كريم، وليست من كلام سليمان.

وكذلك من الواضح أن عبارة ﴿ألا تعلوا على ﴾ بهذه الصيغة ليست من كلام سليمان، فلا مجال لوقوع «أنْ» المفسرة في حديث سليمان، وسائغ وقوعها في كلام ملكة سبأ على أساس أنها تفسر مضمون الرسالة باستعمال أنْ.

يرى بعض المفسرين أن نص الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود إلى بلقيس بنت ذي شرح وقومها، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين» (٥).

<sup>(</sup>۱) النمل: ۲۹ \_ ۳۱.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء والمرسلين ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير للرازي ١٧٦/٢٤.

<sup>(</sup>٥) الدور المنشور ٣٥٣/٦.

د. محمد عطیة محمد

وما يهمنا في هذا المقام ليس البحث عن نص الخطاب، وإنما تدارس ما بين أيدينا مما حكاه القرآن، هل هو نص الرسالة أو مما حكته ملكة سبأ من النص؟

الذي أراه \_ والله أعلم \_ أن نص رسالة سليمان لا يتضمن أن من قوله: ألا تعلوا علي. ففي قولنا مثلاً: كتبت إليه أنْ قم، لا يصح اعتبار (أن) من نص المكتوب ولكنها مفسرة (١). المسألة الرابعة

### في قول بلقيس: وكذلك يفعلون

لما عرضت بلقيس على قومها رسالة سليمان طلبت منهم الرأي والمشورة، فأكدوا لها قوتهم، وأعادوا القرار إليها وكان رأيها أن قالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلكَ يَفْعَلُونَ﴾(٢).

يرى الشيخ الشعراوي أن كلام بلقيس في الآية السابقة يقف عند قولها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أما قوله: ﴿وَكَذَلُكَ يَفْعَلُونَ﴾ فهو من كلام الله عز وجل.

يقول الشيخ: «وكذلك يفعلون هذا الكلام من الله تعالى تأييداً لكلام بلقيس، فهي قالت رأيها والحق سبحانه وتعالى أيدها فيه، أي أنها صادقة في هذا، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين إذ سمع من عبد من عباده كلمة حق يؤيده فيها» (٣).

يرى كثير من المفسرين أن قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ يمكن أن يكون من قول الله عز وجل على طريق التصديق لها، ويمكن أن يكون من قول ملكة سبأ عن طريق الحكاية عنها(٤).

حكى أبو السعود الرأيين، ورأى أن جعله من كلام الله عز وجل تصديقاً لها له نظائر أخرى في القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿ لَنَفِدَ الْبَحْرُ وَلَوْ جَئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾. إثر قوله تعالى: ﴿ لَنَفِدَ الْبَحْرُ وَلَوْ جَئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾. أن تنفذ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ (٥).

أرى فرقاً سياقياً بين آية سورة الكهف التي استدل بها أبو السعود وما ورد في كلام ملكة سبأ، ففي آية الكهف يقول تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي فما سيقوله النبي ليس من عنده، وإنما هو من كلام الله أمره بقوله. لـذلك

(٣) قصص الأنبياء ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱) ممن ذهبوا إلى أن «أنْ» مفسرة أبو السعود والزمخشري انظر تفسير أبي السعود ٢٨٣/٦ والكشاف ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ٢٨٤/٦.

نجد الالتفات في قوله: ﴿ وَلَو ْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ تأكيداً من الله على ما أمر به نبيه، و لا يمكن اعتباره من كلام النبي. فالموضوع هنا أظهر وأبين.

أما في كلام ملكة سبأ فالقول قولها، لم تؤمر به من قبل الله سبحانه، لذلك فإن القول بأن الله عقب على كلامها بقوله: وكذلك يفعلون، ليس في وضوح ما ورد في آية سورة الكهف.

أرجح أن قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ليس من كلامه سبحانه، وإنما هو من تمام كلام بلقيس، وذلك لأن حديثها تضمن إفساد الملوك وإنهم يجعلون أعزة أهل البلاد التي دخلوها أذلة. ولكن الملك الذي هي بصدد الحديث عنه ملك عادل، نبي من أنبياء الله، لا يجوز في حقه الإفساد، لذلك استبعد أن يصدق الله على كلامها الذي تضمن معنى الإفساد وهو أعلم بنبيه، لهذا نرى أن سليمان توعدهم بإخراجهم أذلة في قوله: ﴿ولَأُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَا لَهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ولم يذكر الإفساد لأنه ملك نبي لا يجوز ذلك في حقه.

### المسألة الخامسة

# وْقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

لما أراد سليمان عرش ملكة سبأ، عرض على الملأ من حوله وسلهم ﴿أَيُكُمْ يَاأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ فأجابه عفريت من الجن ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ﴾ ثم يعرض الذي عنده علم من الكتاب أنه سيأتي به قبل أن يرتد الطرف، يقول تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ الْيَكَ طَرْفُكَ ﴾ (٢).

فمن هذا الذي عنده علم من الكتاب واستطاع أن يأتي بعرش ملكة سبأ في زمن ارتداد الطرف؟

يقول فضيلة الشيخ الشعراوي عارضاً رأيين في المسألة: «بعض العلماء قالوا: إن هذا الرجل هو آصف بن برخيا، وكان رجلاً صالحاً أعطاه الله من أسرار قوته، وآخرون قالوا: الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، فكأن العفريت لما قاله له: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له هو: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»(٢).

ثم يعرض الشيخ الشعراوي أدلة القائلين بأن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه بأنه لو كان هذا الرجل واحداً غير سليمان فمعنى هذا أن له تفوقاً في معرفة الكتاب قبل سليمان، وردَّ بعض العلماء على ذلك بقولهم: إن هذه عظمة لسليمان، لأنه فوق من يعرف

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ٤٦٥.

هذا العلم، والمزايا لا تقتضي الأفضلية، لأن هذا الرجل مع ما عنده من علم بأسرار الكون سخره الله لخدمة سليمان. وليس بالضرورة أن يكون الرجل العظيم عارفاً بكل شيء، فلا يمكن أن نطلب من الملك أن يكون ماهراً في بعض ما يجيده الصبية في الصناعات اليدوية مثلاً (۱).

لم يرجح الشيخ أياً من الرأيين، وعاد وذكرهما معاً عند التعليق على قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لَنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ (٢) .

يقول: «وما دام سليمان قال: هذا من فضل ربي، فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما: إما أن الله سخر له أحداً فجاءه بالعرش، أو أن الله أعطاه علماً من الكتاب فجاء به، وإن كانت هذه أو تلك، ففضل الله عليه بإعطائه هذا العلم له أو لأحد من أتباعه»(٣).

أيدَ بعض المفسرين القائلين بأنه هو سليمان نفسه رأيهم بأن لفظة (الذي) من قوله تعالى: وقال الذي عندة علم من الْكِتَابِ موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفه بقصة معلومة، والشخص المعروف بأن عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، فوجب انصر افه إليه (٤).

ويرى أحد المفسرين أن القول بأن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام بعيد، ولم يقدم أدلة على مذهبه (٥).

إن سليمان عليه السلام قد أعطاه الله علماً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمــاً وَقَالا الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِير مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (أُ).

هل نأخذ من هذه الآية الدالة على أن الله أعطى سليمان علماً دليلاً على أنه... أي سليمان... هو المقصود في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾؟

ليس لهذه الآية أن تكون دليلاً قاطعاً على هذا؛ لأن سليمان عليه السلام قال: ﴿فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وقد رأينا الهدهد وهو مخلوق صغير قد أحاط بما لم يحط به سليمان.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ٤٦٦.

 <sup>(</sup>٤) التفسير الكبير للرازي ١٦٩/٢٤.

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) النمل: ١٥.

لقد سخر الله عز وجل لسليمان جنوداً من الجن والإنس والطير، ثلاثة أجناس من الجنود ذكرها الله عز وجل في قوله: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ فَي وَلِهُ: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ فَي وَلِهُ: يُوزَعُونَ ﴾ (١).

وقد ضرب الله لنا أمثلة مما قدمه الطير في حكاية الهدهد المشهورة، وكذلك ضرب مــثلاً مما قدمه الجن عندما ذكر ما عرضه الجان من أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم مــن مقامــه وكذلك هم: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَــاءُ مِـن مَّحَارِيــب وَتَمَاثِيــل وَجَفَــانٍ كَــالْجَوَابِ وَقُــدُورِ رَّاسيبَاتٍ... (٢).

فما الذي يمنع أن يكون ما قدمه الذي عنده علم من الكتاب. مثالاً لجنود سليمان من الإنس، وهذا أظهر ما يفهم من سياق الحوار بين سليمان والملأ من حوله.

### المسألة السادسة

### الصيحة

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِنَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقُويُّ الْعَزيزُ \* وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِ هِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (٦).

يقول الشيخ الشعراوي معلقاً على تذكير الفعل «أخذ» مع الفاعل المؤنث «الصيحة»: «على أننا لا بد أن ننتبه إلى قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وكان القياس السطحي يقتضي القول: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، ولكن الذي يتكلم هو الله تعالى. الذين يقولون: كان لا بد أن تكون «أخذت» بالتأنيث، نقول لهم: إن الصيحة ليس معناها أنها حدثت مرة واحدة، لأن التاء هنا تستخدم عندما تكون حدثت مرة واحدة، ولكنها صياح وليس صيحة، والصياح فيه عزيمة الرجولة ولكن الله أراد أن يجمع الأمرين تكون صيحة وقوة» (أ).

لم يقل أحد من العلماء \_ فيما قرأت \_ كان لا بد أن تكون أخذت بالتأنيث كما ذهب إليه فضيلة الشيخ، يقول الرازي: «والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث» كقوله: وأخذ الذي ظلموا الصيحة (٥).

<sup>(</sup>١) النمل: ١٧.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) هود: ٢٦ ــ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ٨٤/٣.

د. محمد عطیة محمد

هذا من حيث الأساس اللغوي أو الحكم النحوي في المسألة. ولنا أن نتساءل عن الغرض من اختيار التذكير في الفعل «أخذ» دون التأنيث؟

وقبل الخوض في ذلك علينا أنن نتنبه إلى ورود الفعل أخذ بتاء التأنيث مع الفاعل الصيحة في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَّا وَأَخَـذَتِ الَّـذِينَ ظَلَمُواْ الصَيَّحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (١).

إن ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشعراوي من أن سبب تذكير الفعل «أخذت» في الآية الأولى كون الصيحة بمعنى الصياح هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، يقول الزركشي: «وأبدى السهيلي للحذف والإثبات معنى حسنا، فقال: لأن الصيحة بمعنى العذاب والخزي، وأجاب غيره بأن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح» (٢).

وذهب بعض المفسرين إلى اعتبار مجيء التاء مع الفعل «أخذ» وعدم مجيئها من قبيل التناسق اللفظي أو المشاكلة اللفظية، يقول الكرماني: «قوله: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، شمقال: وأخذت الذين ظلموا. التذكير والتأنيث حسنان، لكن التذكير أحق في الأولى بحدف حرف منه، وفي الأخرى وافق ما بعدها \_ يقصد موافقة الفعل المؤنث» بعدت «من قوله تعالى: كما بعدت ثمود، قال الخطيب: لما جاءت في قصة شعيب مرة الرجفة ومرة الظلة ومرة الصيحة ازداد التأنيث حسناً» (٣).

إن الصيحة جاءت في القرآن الكريم عند ذكر العذاب، فذكرت عند إهلاك قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وأصحاب الحجر، ولنتأمل الآيات على النحو التالي: يقول تعالى في هلاك قوم صالح: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴾ (أ). وقال في هـلاك قوم شعيب: ﴿وَأَخَذَتُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴾ (أ). وقال عن قول لوط: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ (أ). وقال عن أصـحاب الحجر: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾ (أ). نلحظ في الآيتين الأخيرتين أن القرآن لم ينوع بين التأنيث والتذكير وإنما جاء بالفعل في المرتين مؤنثاً، لأن الفاصل بين الفعل والفاعل المؤنث قصير وهو الضمير «هم»

<sup>(</sup>۱) هود: ۹٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) أسرار التكرار في القرآن ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) هود: ۹٤.

<sup>(</sup>٦) الحجر: ٧٣.

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٨٣.

لذلك حسن تأنيث الفعل. أما في الآيتين الأوليين فإن الفاصل قد طال بين الفعل والفاعل وهو قوله: الذين ظلموا، فلما طال الفاصل اقترب الأمران من الحسن حتى كادا أن يتساويا، أي ذكر التاء وعدم ذكرها.

يقول سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة، وكلما طال الكلام فهو أحسن، نحو قولك: حضر القاضي امرأة لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل»(١).

إذا كان الشيخ الشعراوي قد فسر مجيء التاء مع الفعل أخذت على أساس أن معنى الصيحة الصياح، فإننا نجده في موضع آخر قد عاد ليوازن بين مجيء التاء في موضع وعدم مجيئها في الموضع الآخر على أساس التفسير اللهجي، يقول: «إن القرآن جاء على لغة قريش، وليس هذا لعلو قريش، ولكن لأن لغة قريش مصفاة من لغات جميع القبائل، لأن القبائل كلها كانت تأتي للأسواق والحج فتأخذ قريش صفوة اللغة. ولكن ليس معنى هذا أن اللغات الأخرى تطمس، لا... فيؤتى من كل لغة بكلمة أو كلمات حتى لا تأخذ قريش سيادة إسلامية بلغة القرآن كما كان لها سيادة جاهلية، فتأتي مرة تاء التأنيث في المؤنث الحقيقي، فيقال: الصيحة والغرفة والحجرة، هذا مؤنث صحيح، وهناك مؤنث مجازي، أي يتجاوزون فيه، فمرة تأتي تاء التأنيث ومرة لا تأتي، فصل بين التاء وبين الفاعل، الفاصل يكون قائماً مقام التأنيث، فمرة يقول: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾، ومرة يقول: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾، ومرة يقول: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾، ومرة يقول: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾، ومرة يقول: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾ ومرة يقول: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ ﴾ ومرة يقول: ﴿وَالْحَدَاتِ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

إن كلام الشيخ هنا يؤيد ما ذهبت ُ إليه، وبالذات حديثه عن قيام الفاصل مقام التأنيث، وأضيف أن الفاصل قد يتفاوت بين الطول والقصر وكلما طال كان حذف التأنيث أحسن، وكلما قصر ازدادت الحاجة إلى التأنيث للترابط الشكلي والتناسق في الجمل.

المسألة السابعة

في قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴾

<sup>(</sup>۱) الكتاب لسيبويه ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ١٨٩.

قص علينا المولى عز وجل الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، فقد سأل فرعون أو لأ قائلاً: ﴿وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ﴾ (١) فرد موسى قائلاً: ﴿رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ...﴾ (٢) ثم علَّق فرعون على ما أجاب به موسى بقوله: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾ (٢).

يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن عبارة فرعون السابقة في الآية الأخيرة تدل على اعترافه برسالة موسى، بدليل قوله: إن رسولكم. يقول: «هذا الأسلوب يفضح فرعون، فهو يعترف أن موسى مرسل، وما دام مرسلاً فلا بد أن هناك من أرسله وهو الله، فكلامه شهادة ضده مع أنه لم يستطع أن يرد على كلام موسى فاتهمه بالجنون ولكن موسى لم يعبأ بقوله ومضى في عرض دعوته» $\binom{1}{2}$ .

إن ما ذهب إليه فضيلة الشيخ من أن عبارة فرعون: ﴿إن رسولكم﴾ اعتراف منه برسالة موسى قول بعيد، لأن السياق يقتضي أن هذه العبارة قيلت على سبيل التهكم والسخرية وليس على سبيل الاعتراف.

يَقُولُ أَبُو السَعُود: «فقال مؤكداً لمقالته الشنعاء بحرفي التأكيد ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّـذِي أُرْسِلَ الْمَجْنُونُ ﴾ ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق، وسماه رسو لا بطريقة الاستهزاء وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً من نفسه »(٥).

ويربط كثير من المفسرين بين فول فرعون عن موسى: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَا يَكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ وقول الكفار لسيدنا محمد ٢: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلِّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ وقول الكفار لسيدنا محمد الشها الَّذِي نُزِلِّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ وقول الكفار في الله عيسى عنه: ﴿إِنَّا قَتَلَنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ﴿ وَذَلْكُ بِجَامِعِ السّهِكُمِ وَالسّخرية في كل.

يقول الشنقيطي: وقالوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾. قد يقال في هذه الآية: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك؟ والجواب أن قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعنون في زعمه تهكماً منهم به، ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى كقوله تعالى عن

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبو السعود ٢٣٩/٦.

فرعون مع موسى، قال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾. وقوله عن قوم شعيب: ﴿إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (أً).

وهذه المعاني لا تخفى على الشيخ الشعراوي. بدليل ما ورد في تعليقه على قوله تعالى: هو إنّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ يقول: أكثر ما يدهش في هذا القول هو كلمة رسول الله فها من قولهم؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة، فلو أنهم قالوا: إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة، ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه رسول الله، فلو أنه تلوه فهذا جرم عظيم للغاية، أو أن كلمة: رسول الله، ليست من قولهم الحقيقي إنما من قولهم التهكمي. وأضرب المثل لأوضح هذا الأمر، قد يأتي شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته، ثم يأتي شخص آخر يضربه ويهزمه، فيقول لأتباع ذلك القوي المهزوم: لقد ضربت الفتى القوي فيكم، إذن قد يكون قولهم: رسول الله، هو من قبيل التهكم (٢).

وإذا كان الشيخ قد رأى احتمال كون عبارة «رسول الله» مع سيدنا عيسى على سبيل التهكم، فلماذا لم ير ذلك المعنى مع عبارة فرعون لسيدنا موسى؟

ربما يرى فضيلة الشيخ أن قول فرعون: «إن رسولكم» مع ما فيها من السخرية والتهكم يدل على مكنون النفس، فلربما كان فرعون في داخله يقر برسالة موسى إلا أن العناد والمكابرة يمنعانه من الإقرار بهذه الحقيقة، وكما قال تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ وفي ذلك الموضع، ركز الشيخ الشعراوي على هذا المفهوم، والله أعلم.

#### المسألة الثامنة

# في قوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾

يقول تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدّهُ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالمُونَ \* وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَ لنصرف عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصَيِينَ ﴾ (١٣).

يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بامرأة العزيز، ورأى في تركيب ﴿وَهَمَّ بِهَا لَو لا أن رأى بُر هان ربّه ﴾. يقول: «النظرة السطحية نقول: إن هناك مساواة، هو حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل، ولكن النص لم يقف عند هذه العبارة، فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز: ولقد همت به، أي حدثتها نفسها أنها تريده، وعندما تكلم الحق سبحانه عن يوسف قال: وهم بها لو لا أن رأى برهان ربه، لو حللنا هذه العبارة

<sup>(</sup>١) أضواء البيان للشنقيطي ٢٥٣/٢، والكشاف ٥٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٢ \_ ٢٤.

تكون: ولقد همت به ولو لا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولو لا حرف امتتاع لوجود، تقول: لو لا زيد عندك لأتيتك، فأنا لم آت لوجود زيد عندك، بالنسبة ليوسف نقول: لو لا أن رأى برهان ربه لهم بها، لو لا معناها أنه لم يهم بها والامتناع حدث، لأنه رأى برهان ربه، فكأن العبارة: لقد همت به ولو لا أنه رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها».

ثم يبين الشيخ الشعراوي أهمية «لولا» في الآية، لأن عبارة: «ولقد همت به ولم يهم بها»، تؤدي المعنى، ولكن لولا تغيد أنه لم يهم، لأنه رأى برهان ربه، وذلك حتى لا يظن أحد أنه لم يهم لأمر قد يرجع إلى عدم رجولة في يوسف أو لأن أحداً قد دخل عليهم أو لأي سبب آخر، يقول الشيخ: «ولو أن الله سبحانه وتعالى قال: لقد همت به ولم يهم بها، لقلنا: أمر طبيعي حدث، كأن انفتح الباب ودخل الناس، ولكن الله أراد أن نعرف أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن البرهان جعله لا يهم بها، فليس هنا نقص في رجولته، ولكن هناك إيمان ورعاية من الله، إذن فبرهان الله سبحانه وتعالى سابق على الهم»(٢).

ويعلق الشيخ على من ذهبوا إلى أن يوسف قد حدث منه هم، وجلس بين شعبها الأربع ولم يرجع إلا بعد رؤية برهان ربه بأن ذلك عبث يتحججون بقوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَو ْلا أَن رأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ (٣).

حدث بين المفسرين خلاف كبير حول هذه المسألة، لا يكاد كتاب من كتب التفسير يخلو من الحديث عنه، وممن حاولوا الإحاطة بجوانب هذه المسألة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان.

يبدأ الشنقيطي بسرد نصوص من القرآن الكريم تبين براءة سيدنا يوسف من أن يكون قد صدر منه أي فعل يعتبر سوءاً أو فحشاء، وأورد اعترافات من كانوا أطرافاً في هذا الحدث وهم: يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشاهد، وكذلك إبليس.

أما شهادة يوسف بأنه بريء، ففي قوله تعالى: ﴿هِيَ رَاوَدَنْتِي عَن نَفْسِي﴾ وقوله: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ الْمَي مِمَّا يَدْعُونَنِي الْيَهِ﴾.

و أما اعتراف المرأة ففي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ﴾. وقولها: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

vi A

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء والمرسلين ص ٢٢٩ \_ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) السابق.

و أما اعتراف زوجها ففي قوله: ﴿إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ \* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَـنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِري لذَنبكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئينَ﴾.

و أما اعتراف الشاهد ففي قوله تعالى: ﴿ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو َ مِن الصَّادِقِينَ ﴾. فصَدَقَتْ وَهُو َ مِن الصَّادِقِينَ ﴾.

و أما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عَيِادِنَا الْمُخْلُصِينَ﴾.

و أما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: ﴿ قَــالَ فَبِعِزَّتِـكَ لَأُغْـويَنَهُمْ الْمُخْلُصِينَ ﴾. فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين. ولا شــك أن يوسف من المخلصين كما صرح تعالى في قوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾.

كل هذه النصوص والروايات عظيمة تشهد ببراءة سيدنا يوسف من أن يكون قد صدر منه أي فعل يسمى سوءاً أو فحشاء، لكن هل ينفى ذلك عنه الهم القلبي الذي لا مؤاخذة فيه؟

يقول الشنقيطي: «فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءة عليه السلام مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: وهم بها؟ فالجواب من وجهين:

الأول: إن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى. وقال بعضهم هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المذمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف كما في الحديث عنه r أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»، يعني ميل القلب الطبيعي، ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال r: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنه كاملة»، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله. وهم بني حارثة وبني سلمه بالفرار، يوم أحد كهم يوسف بدليل قوله: ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنِكُمْ أَن تَفْسُلًا وَاللّهُ وَلَيّهُمَا ﴾ قوله: «والله وليهما» يدل على أن ذلك الهم ليس معصية (١).

ذلك بخلاف هُمّ امرأة العزيز فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه، ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤلخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه ٢ من حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». إن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار (٢).

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٢) السابق.

الجواب الثاني: \_ و هو اختيار أبي حيان \_ أن يوسف لم يقع منه همّ أصلاً، بل هو منفى عنه لوجود البرهان، ويقوم ذلك على أساس أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، والمعنى حينئذ: و هم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها.

يقول الشنقيطي: «هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. فالأول دليك الجواب المحذوف لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشرط وجواب لو لا لا يتقدم عليها ولكن يكون المذكور دليلاً عليه... واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لو لا وتقديم الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب لو لا في قوله: لو لا أن رأى برهان الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون ومن ربه هو ما قبله من قوله: وهم بها. وإلى وإلى وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون ومن أعلام البصريين: المبرد وأبو زيد الأنصاري» (١). وهذا الرأي الأخير الذي يجيز تقديم جواب «لو لا» هو الذي أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوي، فجعل «هم بها» جواب لو لا أن رأى برهان ربه، وعليه فيوسف عليه السلام لم يقع منه هم لوجود برهان ربه. وهذا أظهر الأقوال في المسألة والله أعلم.

إن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾. يوحي المشاكلة بين الهمين للنظرة غير المتعمقة، وبالتأمل يتضح أن بين التركيبين فروقاً لغوية لا تغفل، ففي هم امرأة العزيز قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ ﴾، فصدرت الجملة بما يقرر الخبر من التوكيد القسمي وهو اللام، ثم التوكيد بقد، وفي جانب يوسف عليه السلام قال تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ فلم تتصدر الجملة بما تصدرت به جملة امرأة العزيز من توكيد، بل زادت الجملة الثانية بما ينفي الخبر وهو قوله: لولا أن رأى برهان ربه. وجملة: ﴿لَولا أَن رأى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ تركيب قائم بذاته أساسه التقديم والتأخير. وهذا الذي لا يلتفت إليه كثير ممن وقفوا عند هذه الآية.

#### المسألة التاسعة

# في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أُنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ .... ﴾

لما فسر يوسف عليه السلام رؤيا الملك، وأرسل الملك في طلبه، أراد يوسف إظهار براءته، فطلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ونفذ الملك ما طلبه يوسف، يقول تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَ ۚ إِذْ رَاوِدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلُنَ حَاسَ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ٢٠٩/٢.

للّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصَنْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدَتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١).

ثم يقول المولى سبحانه: ﴿ ذَلَكَ لَيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنينَ \* وَمَا أَبْرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

فهل الكلام الوارد في هاتين الآيتين من تمام كلام امرأة العزيز السابق أو هو من كلام وسف؟

يرى الشيخ الشعراوي أن الآية الأولى من كلام امرأة العزيز، يقول: «قول امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حتى يعلم يوسف أنني في غيبته دافعت عنه وقلت الحق. وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾. معناه أن الجريمة لا تفيد و لا بد أن يعرف الناس الحقيقة ولو بعد حين»(٣).

ويعرض الشيخ في الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ خلافاً بين العلماء، يقول: «بعض العلماء قالوا: إنه من كلام يوسف عليه السلام، عندما أبلغ أن امرأة العزيز قالت كذ وكذا، قال يوسف: أنا لا أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء»(٤).

إذاً ففضيلة الشيخ يرى أن قوله تعالى: ﴿ ذَلكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ... ﴿ مَـن كَـلام امـرأة العزيز، ورأى في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسَيي ... ﴾ خلافاً بين المفسرين ونقل عن بعضهم أنه من كلام يوسف عليه السلام.

يرى بعض المفسرين أن الكلام من قوله تعالى: ﴿ذَلكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ...﴾ الآية ليوسف عليه السلام، ومعناه: ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك ليعلم أني لم أخنه، واختلفوا في المشار إليه بقوله: ليعلم، وقوله: لم أخنه، على أربعة أقوال: أحدها: أنه العزيز، والمعنى : ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته بالغيب.

الثاني: أن المشار إليه بقوله: ليعلم، الملك، والمشار إليه بقوله: (لــم أخنــه) العزيــز، والمعنى: ليعلم الملك أنى لم أخن العزيز في أهله.

الثالث: أن المشار إليه بالشيئين الملك، والمعنى ليعلم الملك أني لم أخنه، وفي وجه خيانة الملك قو لان: أحدهما: لكون العزيز وزيره، والثاني: لأن زليخا بنت أخت الملك.

الرابع: أن المشار إليه بقوله: ليعلم هو الله والمعنى الله أني لم أخنه (٥).

<sup>(</sup>١) يوسف: ٥١.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبيا ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير لابن الجوزي ٢٣٩/٤.

لكي نتصور قائل عبارة: ذلك ليعلم أني لم أخنه... علينا أن نتأمل في الدوافع، فيوسف عليه السلام رد رسول الملك الذي جاءه يخبره بطلب الملك له، وطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لقد أراد يوسف إظهار براءته أمام الملك، فإذا كان الملك قد أرسل يطلبه بعد تأويله الرؤيا، فلا بد أن يوسف قد عرف من مقتضيات الأمر أو مما أخبره به رسول الملك أنه \_ أي يوسف \_ سيكون له شأن عند الملك.

أراد يوسف أن تُعلَن براءته للملك وللجميع، حتى يتمكن من أداء عمله دون منقصة فيه أو مذمة، فإن ذلك يعوق ما يرنو إليه، لذلك نراه يقول للملك بعد إعلان براءته: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ وما كان ليوسف أن يقول ذلك قبل إعلان البراءة إعلاناً لا شَبهة فيه.

وهذا المفهوم قد يجعلنا نعتقد أن قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من كلام يوسف والمتحدث عنه هنا هو الملك. ومن عجب أن بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن المتحدث عنه هنا هو العزيز زوج المتهمة قد رأى أنه هو نفسه سيدها الذي قال الله فيه: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾. فإذا كان العزيز زوجها موجوداً لدى الباب وظهرت براءة يوسف أمامه، فما الداعي لأن يقول عنه يوسف مرة أخرى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب! هذا تناقض لا مسوغ له.

إذاً فيوسف لا يريد إظهار براءته عند العزيز الذي شهد بنفسه براءته، لكنه يريد أني ثبتها عند الملك الذي أرسل في طلبه ليستعين به.

وفي المقابل قد نرى وجهاً لأن يكون قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه من كلام امرأة العزيز، فهي قد أحبت يوسف حباً كبيراً، أحبته حبين: الأول: حب الجسد والرغبة، وقد بدا ذلك في الحاحها عليه وقسمها إن لم يفعل ليسجنن، وحاولت ذلك معه بشتى الوسائل ولم تفلح.

ومن بعد ذلك نجد حبا آخر من امرأة العزيز ليوسف عليه الطهر والعفاف، حب الصدق والحقيقة، وذلك عند قولها: ﴿الآنَ حَصَّحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أصبحت تمدح صدقه وعفته بعد أن كانت تتوعده وتهدده.

إنها سعيدة بهذا التحول وتريد أن يعرف يوسف أنها ما كذبت عليه في الشهادة، وهذا المعنى قد يجعلنا نعتقد أن قوله سبحانه: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ من قول امرأة العزيز.

وإذا ذهبنا نرجح بين الأمرين فإننا نعتقد أن الكلام لامرأة العزيز، وذلك لأنه عقب كلامها مباشرة وقولها: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِن الصَّادِقِينَ \* ذَلِكَ لَيَعْلَمَ﴾... الآية. وإذا لم يوجد في السياق ما يصرفه إلى يوسف جعلنا الكلام لامرأة العزيز موصولاً.

مما يعضد مذهب جعل الآيتين من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ... وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي ﴾ الآية لامرأة العزيز، أننا إذا نفينا عن يوسف الهم وجعلنا رويته برهان ربه قد حالت دون حدوث هم منه فإننا نعتقد عدم مناسبة قوله: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ﴾، لأن تكون ليوسف عليه السلام. المسألة العاشرة

# في قوله تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا ﴾

قال تعالى: ﴿وَمَرِيْمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبهِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَالنَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَـةً لَّعْالَمِينَ﴾<sup>(٢)</sup>.

نلحظ في الآيتين السابقتين استعمال الضمير «فيه» في الأولى والضمير «فيها» في الثانية. يرى الشيخ الشعراوي أن القولين متساويان، يقول: «فمرة يقول فَنَفَخْنَا فِيهِ، أي في الفرج، ومرة يقول: فَنَفَخْنَا فِيهِ، أي فيها هي والقولان متساويان» (٣).

ومعنى كلامه ألا فرق بين عود الضمير إلى الفرج أو إليها فالمفهوم واحد. وإلى هذا ذهب بعض المفسرين. وهو شبيه بقوله تعالى في قصة موسى ع ليه السلام ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى \* أَن اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بالسَّاحِلَ ﴾.

اختار الزمخشري أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى. يقول: «أما الأول وهو قوله: «أمه» فلا إشكال في رجوعه إلى موسى، وأما التابوت إذا قذف في اليم وموسى فيه فقد قذف موسى في اليوم وكذلك الثالث»(٤).

واختار غيره عود الضميرين الأخيرين إلى التابوت لأنه فهم من قوله: فاقذفيه في اليم، والمراد التابوت، وأما موسى عليه السلام فلم يقذف في اليم (٥).

أرى أن سياق ورود الآيتين عن مريم مختلف، ففي سورة الأنبياء التي عاد الضمير فيها إلى مريم نجد المولى سبحانه يتحدث عن بعض الأنبياء ذاكراً بعضاً من أخبارهم، فتحدث أو لا إلى سيدنا محمد r ثم عن سيدنا إبراهيم ثم نوح ثم داود وسليمان وذي النون وزكريا ثم مريم، وقال عنها: ﴿وَالنَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَـةً

<sup>(</sup>۱) التحريم: ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩١.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ص ٦٨٦ دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ص ٦٨٦ ط دار المعرفة بيروت.

للُّعَالَمِينَ﴾ فالمقصود هنا ذكر مريم والحديث عنها وما آل إليه أمرها حتى ظهر ابنها وصارا معاً آية (١).

إذاً الحديث هنا عن مريم في سياق الحديث عن أنبياء، وقد جاء الضمير فيها وسط ضمائر عديدة رجعت كلها إلى مريم: فرجها، فيها، جعلناها، ابنها، لذلك كان الأنسب عود الضمير اليها.

أما آية سورة التحريم فإن الحديث فيها عن المثل الذي ضربه الله عز وجل للذين آمنوا، يقول تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَت ْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْم الظَّالمِينَ ﴾ (٢).

ثم يذكر الله سبحانه مريم ابنة عمران ليضرب بها هي الأخرى المثل للذين آمنوا، ذاكراً أهم ما قدمته طاعة لربها وهو الإحصان وتصديقها بكلمات ربها وكتبه، فهنا ليس الحديث عن الشخص حتى يعود إليه الضمير بقدر ما هو حديث عما قدمه الشخص دليلاً على إيمانه وتصديق، فكان عود الضمير إلى الفرج أنسب في قوله تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ ﴾ لزيادة تأكيد عفتها.

# المسألة الحادية عشرة في قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ...﴾

لما وضعت السيدة مريم وليدها أمرها الله عز وجل أن تهز بجذع النخلة حتى يتساقط عليها الرطب الجني وإننا لنعجب من هذا الأمر فكيف بامرأة في مثل حال مريم وضعفها أن تهز بجذع النخلة؟

قال تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ﴾ (٣).

يرى الشيخ الشعراوي أن الأمر بالهز يتعلق بالأخذ بالأسباب يقول: إن هز جذع النخلة شيء صعب، لأنك لو أتيت بأقوى رجل في العالم ليمسك نخلة من جذعها ويهزها فلن تسقط عليه رطبة واحدة من رطبها، لأنه جذع ثابت، ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجمع بين شيئين هما: طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب، طلب الأسباب هو هز النخلة مع أنها في حالة مخاص ومتعبة ومتألمة، وجاءت إلى النخلة لتستتر إليها، فكيف تهزها وهي في هذه الحالة من الضعف والألم، ومع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلك؟

AY A

<sup>(</sup>١) أسرار التكرار في القرآن ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ١١.

<sup>(</sup>۳) مریم: ۲۰.

قالوا: لأن الله تعالى يريد أن يبقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيفاً، فعليه أن يبذل جهده في الأخذ بالأسباب<sup>(۱)</sup>.

إننا عند قراءة هذه الآية يلفت نظرنا:

أو لاً: جزم المضارع تساقط في جواب الطلب هزي، وذلك يعطي دلالة الجملة الشرطية والمعنى: إن تهزي تساقط، وبذلك يكون المولى عز وجل قد علق تساقط الرطب على الهز، وفي ذلك المعنى الذي أشار إليه الشيخ الشعراوي وهو إبقاء الأسباب مهما كان الإنسان ضعيفاً. ولو رفع الفعل تساقط لم يكن مترتباً على الهز.

الثاني: دخول حرف الجر الباء في قوله سبحانه: بجذع النخلة ولم يقل: هزي إليك جذع النخلة، مع أن التركيبين جائزان لأن الفعل «هَزَّ» يتعدى بنفسه، إلا أن الباء قد زيدت على معنى افعلي الهز به، لأن المقصود فعل الهز من جانبها سواء استطاعت الهز فعلاً أم لم تستطع، وسواء استجاب الجذع فاهتز أم لا، فليس اهتزاز الجذع شرطاً لتساقط الرطب.

وهذا المعنى مستفاد من دخول الباء، ولولا دخولها، لكن اهتزاز الجذع ومقدرتها على الهزشرطاً لتساقط الرطب، فمن رحمة الله أن قال لها: هزي به، ولم يقل: هزيه، والله أعلم.

## المسألة الثانية عشرة

# في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الدَّكَرُ كَالْأُنتِّي...﴾

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَنتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأَنثَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيْمَ وإنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٢).

نذرت، أي جعلت نذراً علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حبيساً على خدمة بيتك وهو بيت المقدس. محرراً، أي عتيقاً من كل شغل سوى خدمة المسجد.

فلما وضعت مريم كان المولود أنثى، فتحسرت وتلهفت على ما فاتها من النذر، لأن الأنثى لن تخدم البيت، كما يخدمه الذكر، لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس.

والسؤال هنا: هل يكون قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى من تمام كلامها أو من كلام الله عز وجل؟

<sup>(</sup>۱) قصص الأنبياء ص ٥٢٢ \_ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٥ \_ ٣٦.

د. محمد عطیة محمد

يقول الشيخ الشعراوي: «فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا القول من امرأة عمران، لأنها كانت قد قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً لخدمة البيت، فلما جاء المولود أنثى فهمت أن ذلك لا يؤدي إلى الغرض المطلوب الذي أرادته... الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك: وليس الذكر كالأنثى. فهل هذا كلامها أم من كلام الله؟

إما أنه من كلام الله تعالى، فكأنه لما قالت: إني وضعتها أنثى، قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، كأن الحق يقول ما معناه: لا تظني أن الذكر الذي كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى، إن هذه الأنثى لها شأن عظيم.

أو أنه من تمام كلامها: إني وضعتها أنثى، ويكون قول الحق سبحانه: والله أعلم بما وضعت، هو جملة اعتراضية، ويكون تمام كلامها: وليس الذكر كالأنثى، أي أنها قالت: يا رب إن الذكر ليس كالأنثى، إنها لا تصلح لخدمة البيت، وليأخذ المؤمن المعنى الذي يحبه، وستجد أن المعنى الأولى فيه إشراق أكثر»(١).

وعلى القول الأول بأنه من كلام الله عز وجل تكون «أل» للعهد وليس للجنس، والمعنى: وليس الذكر المتمنى كالأنثى المعطاة التي وهبت لها. وعلى القول الثاني بأنه من كلام امرأة عمران تكون «أل» للجنس، والمعنى: ليست النساء كالرجال في خدمة البيت لما يعتريها من موانع تحول أحياناً دون إتمام العمل.

وعلى القول الثاني يكون في الكلام تقديم وتأخير، فالأصل أن تقول امرأة عمران: وليست الأنثى كالذكر، يرى الثعالبي أنها بدأت بذكر الأهم، فهو الأهم في نفسها لما تريده من خدمة بيت الله، فهو الأنسب للقيام بهذه المهمة، وإلا فسياق قصتها يقتضي أن تقول: وليست الأنثى كالذكر (٢).

يقف المرء حائراً بين الرأيين، وأعتقد أن الله قد وفق الشيخ الشعراوي حين قال: وليأخذ المعنى الذي يحبه. فالترجيح بينهما صعب، لأن إضافة العبارة إلى كلام امرأة عمران يزيد في دلالة التحسر، فتعطى العبارة معنى وإحساساً، يجعلك تعيش معها لحظات التمني والحسرة، وتعتقد أن العبارة لا استغناء عنها على أنها من تمام حديثها.

وإضافة العبارة إلى المولى عز وجل تضيف إلى الكلام معنى جديداً وإحساساً بما سيكون لهذه الأنثى من منزلة عظيمة قد لا ينالها الولد الذي تمنت، هذا على فرضية مجيئه. والله أعلم.

۸٤ A

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثعالبي ٢٦٠/١.

#### المسألة الثالثة عشرة

# في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتُوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ ﴾

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّــــذِينَ كَفَـــرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾(١).

نلحظ في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ ﴾ مجيء التوفي قبل الرفع، فهل هذا على سبيل الترتيب أو أن الواو لا تقتضي ذلك؟

يقول الشيخ الشعراوي: إن علينا أن نتبه إلى واو العطف بين متوفيك ورافعك، فمن قال: إن واو العطف تقتضي الجمع فقط، كقولنا: جاء زيد وعمر، وهذا يعني أن زيد جاء مع عمر، أو أن زيد جاء أولاً، أو أن عمر جاء أولاً وتبعه زيد. إن واو العطف لا تقتضي الترتيب، وإنما مقتضاها هو الجمع فقط. وقد قال الحق سبحانه: إني متوفيك ورافعك إلي. هذا الضرب من الجمع لا يدل على أن الوفاة قد تمت قبل الرفع، ودليلنا على ذلك أن الحق سبحانه أنزل في القرآن آيات تدل على هذا، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبيّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نُوح ﴾ (٢).

إن الحق سبحانه قد أخذ الميثاق من محمد r وجمع معه نوحاً وإبراهيم، فهل هذا الجمع يقوم على الترتيب؟

لا، لأن «نوح» كان متقدماً جداً في موكب الرسالات وسبق رسول الله بقرون طويلة<sup>(٣)</sup>.

ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من عدم إفادة الواو الترتيب في بعض المواضع صحيح، فهي حينئذ تعني مطلق الجمع، فتعطف الشيء على مصاحبه نحو: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّقِينَةِ ﴾. وتعطف الشيء على سابقه نحو: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ وتعطف الشيء على لاحقه نحو: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

وقال ابن مالك: وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير وبعكسه قليل، ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخ، نحو: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. فإن الرد بُعَيد القائه في اليم والإرسال على رأس أربعين سنة. وقول بعضهم: إن معناها الجمع المطلق غير سديد لتقيد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد. وقول السيرافي: «إن النحويين

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ٥٦٨.

L. محمد عطية محمد

واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي...»(١).

إذا قلنا بعدم إفادة الواو الترتيب في بعض المواضع وأنها لمطلق الجمع فإن التحليل اللغوي لا يقف عند هذا، وإنما علينا مواصلة البحث عن سبب مجيء الكلام على هذا النسق، ولقد تعرضت إلى قول الشاهد الذي كان من أهل امرأة العزيز: ﴿ إِن كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُو مِن الكَاذِبِينَ \* وَإِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِن الكَاذِبِينَ \* وَإِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِن الكَاذِبِينَ \* وَإِنْ كَانَ قَميصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُو مِن الصَّادِقِينَ ﴾. صحيح أن الواو جمعت بين الحكمين: حكم قدّ القميص من قبل، وحكم قدّ القميص من دُبر، لكن يبقى التساؤل عما في نفس المتكلم دفعه إلى البدء بالحكم الدال على صدق امرأة العزيز وتثنيته بالحكم الآخر، وقد أشرت إلى أن مجيء الكلام على هذا النسق قد يفيد أنه بدأ بما يتمناه ويرجوه (٢).

مثال ذلك: إذا أراد شخص أن يسأل عن نتيجة صديقه أو أخيه، فإنه قد يقول: هل نجح أو رسب؟ أو يقول: هل رسب أو نجح؟ وكلا السؤالين جائز، ومع أن العطف بأو يفيد التخيير لا الترتيب، لكن يبقى أن بدء المتكلم بالنجاح أو الرسوب له دلالة كامنة في نفسه، لذلك علينا أن نسأل المفسرين الذين ذهبوا إلى أن «متوفيك ورافعك» لا تدل الواو فيه على ترتيب، لأن التوفي بعد الرفع، ونقول لهم: إن دلت الواو على مطلق الجمع فسوف يبقى التساؤل عن سرمجىء الترتيب على هذا النحو.

ومع هذا، ففي الآية آراء أخرى تجدر الإشارة إليها، يقول ابن كثير: «اختلف المفسرون في «متوفيك ورافعك» فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا النوم كما قالت تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾. وقال: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾ وكان رسول الله الأيل من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمانتا »(٣).

وجاء في تفسير البغوي «للتوفي تأويلان، أحدهما: إني رافعك إلي وافياً، لم ينالوا منك شيئاً، من قولهم: توفيت من كذا وكذا، واستوفيته إذا أخذته تاماً. والآخر: إني مستلمك من قولهم: توفيت منه كذا، أي تسلّمته. وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم، وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً إلى السماء»(أ). وعلى أساس تفسير التوفي بالنوم، وقد دلت عليه

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٤٠٨/٢ \_ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) للمؤلف: نماذج من العدول القرآني تحت الطبع.

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۱.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٣٠٨/١.

شواهد من استعمال القرآن. تكون الآية قد جاءت على الأصل دون تقديم أو تأخير، والمعنى: إنى متوفيك، أي منومك ورافعك إلي. والله أعلم.

#### المسألة الرابعة عشرة

# في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللهِ...﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْإِياسَ كُلُّ مِنَ الصَّالحِينَ \* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَمِنْ آبَائِهِمْ وَلِجْوَانِهِمْ وَإِجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ يَعْدِي بِهِ مَن اللهِ يَعْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ (۱).

يرى فضيلة الشيخ الشعراوي أن الإشارة في قوله تعالى: «ذلك هدى الله، إلى ما تقدم ذكره من أسماء الأنبياء» يقول: وهنا استعمال «ذلك» إشارة إلى ما تقدم، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان. لماذا قال الحق: ذلك ولم يقل: أولئك مع تعددهم؟

لأن الإشارة هنا إلى شيء جامع وهم المهديون من الله، لذلك فهو شيء واحد، أما الكاف ـ يعني في «ذلك» \_ فإن الله يخاطب بها مفرداً وهو رسول الله»(٢).

إن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من استعمال «ذلك» للإشارة إلى الأنبياء السابق ذكرهم بعيد، وربما كان الشيخ متفرداً بهذا الرأي فيما قرأت.

ذهب كثير من المفسرين إلى أن المشار إليه في هذه الآية مفهوم من الكلام السابق يقول الرازي: «واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرط، لأنه قال بعده: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وذلك يدل على أن المراد من «ذلك الهدى» ما يكون جارياً مجرى الأمر المضاد للشرك» (٢).

ويرى أبو السعود أن «ذلك الهدى» إشارة إل ما يفهم من النظم الكريم من مصادر الأفعال المذكورة، أو إلى ما دانوا به (٤).

ويقول الشوكاني: والإشارة بقوله: «ذلك هدى الله» إلى الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة من الأفعال السابقة (١).

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۸۳ ـ ۸۸.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء ص ٥١١.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي ٥٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ١٥٩/٣.

أعتقد أن الأقوال السابقة يمكن استنباطها من سياق الآية وجميعها تدل على أن المشار إليه مفهوم الكلام السابق على اسم الإشارة، وليس الأنبياء السابق ذكرهم فذلك بعيد.

#### المسألة الخامسة عشرة

### في مفهوم الزيادة

تعرض فضيلة الشيخ الشعراوي إلى مسألة الحروف الزائدة في مواضع كثيرة، وكان يلح على فكرة أساسية، هي عدم جواز إطلاق مصطلح الحروف الزائدة على القرآن الكريم، وحجته أن المتحدث هو الله، ولا يمكن أن يكون في كلامه سبحانه ما يوصف بالزائد.

يقول الشيخ: وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ﴾ (٢).

يقول بعض الفقهاء: إن «من» زائدة، ولكن بالنسبة لكلام الحق سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء زائد، فلو أننا قلنا: ما سبقنا واحد أو اثنان، أي عدد قليل لا يعتد به، ولكن إذا قلنا: من أحد، فمعناه: أنه لم سبقنا أحد بالنفي القطعي تماماً. كما تقول لإنسان: ما عندي مال، فقد تملك عشرة قروش أو عشرين قرشاً، لكنك لا تعتبرها مالاً، ولكن إذا قلت له: ما عندي من مال، أي من بداية ما يقال له مال ولو مليماً واحداً، فقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ ﴾، أي من بداية ما يقال له أحد (٣).

وفي موضع آخر يقول الشيخ: «وقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ﴾ أي من الذي حجـز بينك وبين السجود؟ ولا توجد «لا» زائدة أو «لا» صلة، بل إنها لتوكيد المعنى بأن إبلـيس امتنع عن السجود من نفسه دون أن تقهره قوة على الامتناع»(٤).

إنني أتفق مع الشيخ على أن كل حرف له معنى يفيده، وقد يغيب المعنى بغياب ذلك الحرف، وإلا فما فائدة الإتيان به أصلاً خاصة إذا كان المتكلم هو الله سبحانه. لكن هل يعني تسمية النحويين لبعض الحروف بأنها حروف زائدة أنها ليست لمعنى؟ أو أن التركيب بها يتساوي إذا حذفت؟

الزيادة عند النحويين مصطلح يدل عندهم على الحرف الزائد على البناء الأساسي للتركيب، وهذا منهج تعليمي من جانب النحويين، فالتركيب عندهم يتكون من مكونات أساسية بغيرها ينفرط العقد وينهدم البناء، ومكونات ثانوية تأتي لبعض الإضافات الدلالية، ومن تلك حروف الجر الزائدة.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۱۳۷/۲.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء ص ١٨.

النحوي على سبيل المثال يقول لي: إن تركيب: ليس زيد شاعراً، يتكون من مكونات أساسية هي ليس واسمها وخبرها، وإذا قلت: ليس زيد بشاعر، فإن الباء دخلت زيادة علي المكونات الأساسية للتركيب، وليس معنى ذلك نفي أي دلالة يؤديها الحرف، كالتوكيد مثلا، وإنما معنى الزيادة هو الفصل بين ما هو أساسي في التركيب لا يقوم إلا به وما هو زائد جيء به لإضافة معنى على الدلالة الأساسية.

يقول ابن جني عن زيادة الباء: «واعلم أن هذه الباء قد زيدت في أماكن، ومعنى قولي زيدت: أنها إنما جيء بها توكيداً للكلام، ولم تحدث معنى، كما أن «ما» من قوله عز اسمه: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيْتَاقَهُمْ ﴾ و ﴿عَمَّا قَلِيل ﴾، و ﴿مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ ﴾ إنما تقديره: فبنقضهم، وعن قليل، ومن خطيئاتهم. وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه ﴾ تقديره كافياً عبده، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه ﴾ تقديره كافياً عبده، وقوله الله الله عبده أي مؤمناً لنا، وما أنا بطارد المؤمنين ، أي طارد المؤمنين » (١).

ويوضح ابن جني مفهوم الزائد والأصلي بقوله: «وقد زيدت الباء أيضاً مع أحد جزأي الجملة التي لا تنعقد مستقلة إلا به، وذلك على ثلاثة أضرب أحدهما: المبتدأ، والآخر: الفاعل، فأما المبتدأ فقولهم: بحسبك أن تفعل كذا، وإنما هو حسبك أن تفعل كذا، والباء زائدة، وأما زيادتها في خبر المبتدأ فقوله تعالى: ﴿جَزَاء سَيِّئَة بِمِثْلِهَا ﴾، ذهب أبو الحسن إلى أن الباء زائدة، وتقديره: جزاء سيئة مثلها، وإنما استدل على هذا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة سَيِّئَة مَنْلُهَا ﴾، وهذا مذهب حسن واستدلال صحيح» (٢).

إذا الذي يدل النحويين على زيادة حرف ما في موضع هو استعمال اللغة لنفس التركيب بغير ذلك الحرف في مواضع أخرى.

وعن زيادة لام الجحود لتقوية النفي يقول ابن هشام: «ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن أصل ما كان ليفعل، ما كان يفعل، ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي، كما أدخلت الباء في ما زيد بقائم، لذلك فعندهم إنها حرف زائد مؤكد» (٣).

إن الزيادة لا تعني عدم الفائدة، إنما هو مصطلح لدى النحوبين، علينا أن نفهم المصطلح عند أهله، كما أن لكل علم من علوم اللغة مصطلحاته التي قد تغيب عن كثيرين.

لقد ركز فضيلة الشيخ الشعراوي في مواضع كثيرة على انتقاد النحويين في مصطلح الزيادة، مع أنهم لم يختلفوا في أن الزائد جيء به لإفادة معنى أو توكيد كلام.

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) السابق ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٢٧٩/١.

- U

# المسألة السادسة عشرة في الفعل «آمن»

تكرر الفعل «آمن» في القرآن كثيراً، ماضياً ومضارعاً وأمراً، وأصله ثلاثي، مادته: أمن، زيدت عليه همزة في أوله، فصار: أأمن، بهمزتين ثم سهلت الهمزة الثانية فأصبحت ألفاً وصار الفعل: أامن أو آمن.

كلام فضيلة الشيخ الشعراوي في الفعل «آمن» الوارد في كتاب قصص الأنبياء غير واضح، ففيه ما يفيد أن الفعل أصله: أمن، زيدت الهمزة عليه، كما شرحت سالفاً. وفيه ما يفيد أن حرف الزيادة هو الألف. يقول الشيخ: «وكلمة «آمنتم» أخذت في القرآن مجالات متعددة وهي من مادة «أمن» والأمن هو الاطمئنان وعدم الخوف، وتأتي مرة ثلاثة أحرف: الهمزة والميم والنون، ومرة تزاد الهمزة فتقول: آمن، زيادة ألف على الهمزة، والفرق بينهما أن «أمن» بمعنى اطمأن، ومعنى «آمنتم له» أي صدقتموه»(۱).

للشيخ عبارتان: الأولى: ومرة تزاد الهمزة، الثانية: زيادة ألف على الهمزة، فأيهما تمثل رأيه في الحرف المزيد على الفعل «أمن»؟

على أية حال يمكن التوفيق بين العبارتين بأن الشيخ ربما قصد زيادة الهمزة وسماها ألفاً نظراً لأنها تسهل وتصير ألفاً. والله أعلم.

يخطئ كثير من الدارسين عندما يعتقدون أن «آمن» أصله «أمن» زيدت ألف بعد همزته. لو كان كذلك لأصبح الفعل «آمن» مساوياً لبقية الأفعال الأخرى المزيدة بالألف مثل: شارك بايع \_ خاصم...

في دلالة المفاعلة وكذلك في صياغة المصدر منه ففي مصدر هذه الأفعال نقول:

شارك مشاركة بايع مبايعة خاصم مخاصمة

أما آمن فلا نقول: مؤامنه وإنما نقول: آمن: إيمان فهو مثل الأفعال المزيدة بهمزة في أولها مثل:

أكرم إكرام أحسن إحسان آمن إيمان

<sup>(</sup>۱) قصص الأنبياء ص ۳۷۳، ۳۷٤.

جاء في مختار الصحاح: «وأصل آمن: أأمن بهمزتين لينت الثانية»(١). الخاتمة

حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض المسائل اللغوية الواردة في كتاب قصص الأنبياء لفضيلة الشيخ الشعراوي، ومن خلال هذه التجربة البسيطة المتواضعة أشير إلى النقاط التالية:

أو لاً: إن القرآن الكريم كل متكامل ذو أسلوب خاص في العرض والبيان، وإذا أراد الباحث أن يتأمل مسألة ما في القرآن الكريم فعليه أن يجمع بين النظائر والمتشابهات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً، فقد يكون التركيب في موضع مفسراً لنظيره في موضع آخر، وعليه فالنظرة الجزئية إلى القرآن الكريم تؤدي إلى فهم جزئي لا يعكس نظام القرآن الكريم المعجز في تراكيبه.

ثانياً: منهج فضيلة الشيخ الشعراوي في تناول المسائل اللغوية المتصلة بالآية موضع التفسير، كان متعدداً وليس على نمط واحد، كل ذلك حسب الآية موضع التفسير وحسب المسألة اللغوية، وليحقق الفهم الواضح غير المغرق في التفاصيل ليناسب حاجة مستمعيه الذين يمثلون مستويات الفهم والاستيعاب من أعلاها إلى أدناها.

ورأينا الشيخ يذكر الآراء المتعددة في المسألة ويرجح بينها، وفي مواضع يذكر الآراء ولا يرجح بينها ويترك للسامع اختيار ما تميل إليه نفسه وفي مواضع لا يذكر الخلاف في المسألة وإنما يعرض ما يرتضيه رأياً مباشرة ولم يتعرض الشيخ لجميع المسائل اللغوية وإنما ذلك منها ما رآه ضرورياً لا يقوم التفسير إلا بالإشارة إليه.

ثالثاً: إن تحويل تفسير الشيخ الشعراوي من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة عمل ليس يسيراً يحتاج إلى دقة وشجاعة لأن المشافهة تعتمد على أساليب إضافية لا تتاح للقارئ وكتابة التفسير في مجلدات سيأتي زمان يقرؤها من لم يسمع الشيخ تحتاج إلى أن تستوفي بعض المسائل خاصة اللغوية أو الفقهية على أن يتم ذلك في الهوامش حتى لا تختلط بنص الشيخ، وقد رأينا لبساً عند عرض رأي الشيخ في بعض المسائل.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة أمن.

u د. محمد عطیة محمد عطیه محمد

#### المراجع

- \_ أسرار التكرار في القرآن، محمد بن حمزة الكرماني، دار الاعتصام ط٢ \_ ١٣٩٦هـ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا.
- \_ أضواء البيان، محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر والطباعـة والنشـر \_ بيـروت مدور الفكر والطباعـة والنشـر \_ بيـروت مدورة المدورة ا
- ــ التسهيل لعلوم التتزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربــي ــ لبنــان ط٢، ١٩٨٣م.
  - ــ تفسير أبي السعود، محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث ـــ بيروت.
  - \_ تفسير ابن كثير \_ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
    - ــ الدر المنشور، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت ١٩٩٣م.
  - \_ روح المعاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوس، دار إحياء التراث، بيروت.
- \_ زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، طع، ١٤٠٤هـ.
  - \_ سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جنى، دار القلم دمشق، ط١، ١٩٨٥م.
    - ــ فتح القدير، محمد بن على بن محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
- - \_ الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، ط٣، ١٩٨٨م.
  - ــ الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار إحياء التراث، بيروت.
    - \_ مختار الصحاح.
- \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد الله، جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.

/ /

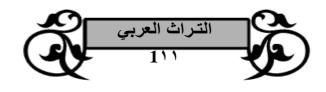

# أسلوب العطف «إعادة صياغة»

د. شوقي المعري(\*)

U----- u

#### مقدمة:

العطف أحد التوابع الأربعة (التوكيد \_ البدل \_ الصفة \_ العطف بنوعيه عطف النسق، وعطف البيان) ويُظن ّ \_ غالباً \_ من المتعلم أنه الأسهل فيتجاوزه إلى غيره، ولكن المتعلم إذا قرأ في العطف فإنه سيجد أن ثمّة أموراً، وأحكاماً، وقواعد كثيرة لا يعرفها.

إنّ تجربتي في التدريس علمتني أن أقدّم البحث كاملاً غير منقوص ولا مجتزأ، لأنّ ما نتركه قد لا يصل إليه الطالب بنفسه، وقد لاحظت أنّ أحكاماً كثيرة نقف عليها في بحث العطف لا يعرفها الطالب، فنعود إليها فنجد أنّ كثيراً من المراجع النحوية المعاصرة قد أغفلتها، وأنّ كثيراً من المصادر القديمة قد اضطرب فيها منهج البحث، فقدة مبلا تتسيق محدد، أو منهج متتابع قيه فقرات هذا البحث.

وإذا ما عدنا إلى تلك المصادر فإننا نجد كلاماً كثيراً، ومطولاً، ونقرأ وجهات نظر مختلفة في بعض جوانبه، ولا سيما في إعراب الجمل التي رُكِّبت أو صُنِعَت، أما الشواهد القرآنية والشعرية فلم يقع فيها الخلاف ما خلا بعض القضايا الجزئية التي يمكن أن تُحلَّ من قراءة

<sup>(•)</sup> باحث سوري جامعي.

ي المعري  $oldsymbol{u}$ 

الشاهد فلا تقتضي الوقوف عليها طويلاً، وهذا ما لاحظته في معظم المصادر التي عدت إليها، ولاسيما ما يتصل بعطف البيان، بل إنك لتشعر أنّ في كلام القدماء اضطراباً تشعر أنْ لا رأي واضحاً في اعتباره، وقد استمر هذا الاضطراب حتى كتبنا الحديثة التي نقلت السالمدرسين فالطلاب، فظل غير واضح، ولما يزل بحاجة إلى تمييز، ولاسيما مقارنته بالبدل الذي يغلب على معظم ما وقع عطف بيان، وإنك لتقرأ بين السطور أن عطف البيان هو البدل، وكأنه النتيجة التي يريد المحدثون بعد القدماء الوصول إليها(١)، وقد يكون ابن يعيش في شرح المفصل(٢) أو من بدأ تبويب البحث وتقسيمه.

إنّ هذه الأسباب مجتمعة جعلتني أعيد صياغة بحث العطف صياغة لا تغير القاعدة النحوية، بل تقرّبها، وتبوّبها تبويباً جديداً، وقد وجدت أن يُوزَّع البحث على النحو التالي.

- \_ مقدمة عن التوابع.
- ـ حروف العطف، مع التعليق عليها كلما وجدت ضرورة، وحاولت أن ألمّ بكل جوانبها.
  - \_ أنواع العطف، وقُسِّم هذا الجانب في عناوين فرعية كثيرة.
    - \_ عطف البيان، وتكلمت فيه على شبهه بالبدل.
      - \_ أحكام عامة أو خاصة.
        - \_ النتيجة.

#### العطف

العطف كما تقدم أحد التوابع، لكنه يختلف عن تلك الأنواع فتلك الأنواع، تتبع ما قبلها بغير واسطة (٣)، أما المعطوف فلا يتبع إلا بواسطة أي بحرف العطف، ويكون فيه الثاني غير الأول، ويأتي بعد أن يستوفي العامل عمله، فلم يتصل إلا بحرف بخلاف التوكيد والبدل والصفة (٤)، ومصطلح العطف من عبارات البصريين، أما النسق فهو من عبارات الكوفيين، ويظل مصطلح النسق غائباً عن عقل الطالب أو المتعلم حتى يصبح متخصصا، بل هو يظن أن عطف النسق جزء آخر من العطف الذي يعرفه. إنما هو العطف نفسه، والنسق هي حروف العطف نفسها (٥)

وللعطف ثلاثة أقسام (٦):

آ \_ العطف على اللفظ وهو الأصل.

ب \_ العطف على المحل،

ج ــ العطف على التوهم، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك.

قال زهير بن أبي سلمى:

# بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا(٧)

بجر (سابق) عطفاً على (مدرك) فقد توهم الشاعر أنه أدخل الباء الزائدة فجَرَ فقال (بمدرك)، لأن الباء تزاد \_ غالباً في خبر ليس، وهذا لا يقاس عليه. ومثله قول الأحوص اليربوعي:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بشوم غرابُها(٨) تعليق: رُوي الشاهدان بنصب (سابقاً) و(ناعباً) وعندئذ فلا شاهد فيهما،

القسم الأول

#### حروف العطف

عدّ جمهور النحويين (٩) للعطف عشرة أحرف، وأزّعت على النحو التالي:

آ ـ الواو والفاء وثم وحتى تجمع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.

ب ـ أو وأم وإمّا، لأحد الشيئين أو الأشياء.

ج ـ بل ولكن، الثاني خلاف معنى الأول في النفي والإثبات.

د \_ لا، مفردة.

وقال كثير إنها تسعة، فلم تُذْكر (إمّا)(١٠) وزاد بعضهم (ليس)(١١)، وبعضهم (أي)(١٢) وسنفصل الكلام في كل حرف.

#### ١ ـ الواو (١٣):

أصل حروف العطف(١٤) لكثرة استعمالها ودورانها في الكلام، ومعناها مطلق الجمع عند الجمهور (١٥) وتجمع الأشياء (١٦) أو هي إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول (١٧) وليس فيها دليل على أيّهما كان أو لاً؛ فتعطف الشيء على صاحبه..، وعلى سابقه..، وعلى لاحقه (١٨) ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخ.

#### أحكامها:

تتفرد الواو بأحكام كثيرة؛ لأنها أم الباب، وأصل حروف العطف:

۱ ــ تعطف مفرداً على مفرد، أو جملة على جملة، أو شبه جملة على مثلها، وشــواهدها
 كثيرة لا تحصى، نتركها ونستشهد على أحكام أخرى، و نشير إلى ما هو معروف إشارة.

٢ \_ تستعمل بمعنى (أو) فتفيد التقسيم أو الإباحة أو التخيير (١٩).

د. شوقى المعري - u

٣ \_ ترد بمعنى الباء (٢٠).

٤ \_ ترد بمعنى لام التعليل(٢١).

٥ \_ ترد قبل (لا الزائدة لتوكيد النفي)، وهذا كثير، منه قول الشاعر:

ولا تتركاني لا لخير مُعَجّل ولا لبقاء تنظران بقائيا

والملاحظ أنَّ عطف النفي يكون \_ غالباً \_ بالواو (٢٢).

٦ \_ اقترانها بـ (إمّا)، وهذا أيضاً من الكثير، قال الشاعر عمران بن حطان:

فاكفف كما كفّ عنى أننى رجلٌ إما صميمٌ وإمّا فقعة القاع(٢٣)

٧ ــ يجوز حذفُها مع معطوفها بشرط أمن اللبس، كقولك «من الذي اشترك هو وزيد، فقلت: اشترك عمرو، أي اشترك عمرو وزيد..»(٢٤).

٨ \_ يجوز دخول همزة الاستفهام عليها (٢٥).

#### تتمات:

١ ــ لو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربياً؛ لأنّ الفعل والمجرور كالفعل والمفعول به، لأن المفعول وشبه الجملة معمو لان، قال جرير:

# جئنے بمثل بنے بدر لقولهم أو مثل أسرة مَنْظور به سيّار (٢٦)

٢ إذا قلت: مررت برجل سواء والعدمُ فهو قبيحٌ حتى تقول: هو والعدمُ لأنّ في (سواء) اسماً مضمراً مرفوعاً.. فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم) وإن جعلته مبتدأ رفعت (سو اء) (۲۷).

٣\_ إذا قلت: ربّ رجل وأخيه منطلقين ففيه قبحٌ حتى تقول: وأخ له، والمنطلقان عندنا مجروران من قِبَل أنَّ قوله (وأخيه) في موضع نكرة، لأنّ المعنى إنما هو وأخ له (٢٨).

٤ ـ إذا عُطِفَ غيرُ اسم بالواو كان العطف على الاسم الأول، بخلاف غيرُه من حروف المعنى، لأنّ معناها الجمع، من هذا قول النابغة:

حباؤك، والعبيس العِتاق كأنَّها هجانُ المها تُحدى عليها الرحائلُ (٢٩)

٢ ـ الفاء (٣٤)

حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والسببية (٣٥)، والإشراك (٣٦) ويأتي بمعنى الواو (٣٧)، كما في قول امرؤ القيس:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل (٣٨)

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

q y A

وقيل: ترد بمعنى إلى على ما حكى الزجاجي (٣٩).

أما الترتيب والتعقيب فهما قريبان فالثاني بعد الأول، وقد يفيد عطف الجمل كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً على ما قبلها في الذكر (٤٠).

ثالثاً \_ قد تقع الفاء موقع ثم(٤٢) فهما بمعنى، لكن (ثم) مع تراخي الزمن أكثر ممّا في الفاء، وكأنّ هذا يتضح في الزمن الذي يُستفاد من المعنى.

رابعاً \_ يجوز دخول همزة الاستفهام عليها (٤٣).

#### تتمة•

لوحظ أنَّ دخول الفاء على الأفعال يغلب عليها العطف، والسيما مع الفعل (قال)؛ لأنَّ ثمة ما يشبه الحوار، وفي الحوار استمرار، والاستمرار فيه معنى العطف، قال الشاعر:

وفي زَجر العواذل لي بلاءُ فقلت: الشمسُ مسكنها السماءُ فقلت: على قد نزل القضاء وعـــاذلة تـــقطّعني ملامــاً فقالوا: أين مسكنها ومَن هي فقالوا:من رأيت أحبّ شمساً

#### خامساً \_ الفاء السببية:

هي الفاء العاطفة تعطف مصدراً مؤولاً على مصدر منتزع من الكلام السابق، وتختص بالجمل، ولا تخلو من معنى الترتيب، وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط، وبدونها.. (٤٤) قال أبو بكر الأصبهاني:

ولا اضطراراً أتاه القلبُ مقهورا(٥٤)

ولم يكن باختيار لي فأتركه

#### ٣ ـ أو (٤٧)

حرف عطف موضوع لأحد الشيئين أو الأشياء، تخرج إلى معان كثيرة عدّ المتأخرون منها اثني عشر معنى (٤٦) منها: الإباحة، والتخيير (٤٩) والشك (٥٠) والإبهام والتفصيل (٥١)، والتقسيم (٥٠)، ومعنى (بل) و (الواو) وقيل أما بقية المعاني فيستفاد من غيرها.

#### أحكامها:

١ ـ تعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة، من عطف المفرد قول أبي عداس
 النمرى:

ي المعري  $oldsymbol{u}$ 

ننادي إلى آجالنا فنجيب (٣٥)

لعمرك ما ندرى أفي اليوم أو غد

أؤمل عداسا كما يؤمل الحيا

ومن عطف الجملة قوله نفسه:

إذا خفت أو مالت على خطوب (٥٤)

٢ ــ ترد حرفاً عاطفاً ينتصب بعدها المضارع بــ«أن» المضمرة وتكون بمعنى (إلا) أو (إلى) (٥٤) فتعطف مصدراً مؤولاً على مصدر منتزع من الكلام السابق، من هذا قول امرئ القسى:

فقلت له: لا تبكِ عينُك إنّما نحاولُ ملكاً أو نموتَ فنُعذرا(٥٥)

٣ \_ إذا وقع قبلها استفهام جاز أن يكون بالهمزة وبغيرها، بخلاف (أم)(٥٧)

٤ - ثم(٥٨):

حرف عطف، وهذا مذهب الجمهور، وما خلاف ذلك تــأولوه ويقتضـــي ثلاثــة أمــور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة، فهي كالفاء إلا أنها أشد تراخياً (٦٠) وقد تقع بمعنـــى الواو (٦١)، ويجوز أن تعطف جملة اسمية على فعلية والعكس (٦٢) ويجوز أن تدخل عليهــا همزة الاستفهام (٦٣).

٥ \_ أم (٦٤)

هي حرف عطف تنوب عن تكرار الاسم أو الفعل، وتشبه (أو) في التشريك(٦٥) وتسمّى المتصلة أو المعادلة، تتقدمها همزة التسوية، وسمّيت متصلة لأنّ ما قبلها وما بعدها لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر، ومعادلة لأنها تعادل الهمزة في التسوية في النوع الأول، والاستفهام في النوع الثاني(٦٦) ومن أحكامها:

آ \_ أنَّها لا تقع في أول الكلام لأنّ فيها معنى العطف.

ب ــ لا تقع إلا بين جملتين تتأولان بمفردين، سواءً كانتا اسميتين أم فعليتين أم مختلفتين (٦٧) وقد تقع بين جملتين لا يمكن تأويلهما.

ج ـ سُمِع حذفها ومعطوفها، كقول الهذلي:

دعاني إليها القلب إلى لأمره سميعٌ فما أدري أرشد طلابها (٦٨)

# an A

والتقدير: أرشد طلابها أم غيّ، وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها.

د \_ جواب أم يكون أحد الشيئين أو الأشياء، أي جاز عطف غير اسم بها أو غير جملة (٦٩).

هـ ـ قال قوم هي (أو) أبدلت الميم من الواو ليتحول معناها إلى غير معنى (أو) (٧٠) لكن لم يُسمع إبدال الميم من الواو أو بالعكس!!

۲ ـ حتى (۲۱)

حرف عطف أنكره الكوفيون (٢٧) ويعربون ما بعده بإضمار عامل، فهو قليل الاستعمال. أحكامها:

- ١ \_ اشترط لعملها حرف عطف ثلاثة شروط:
- آ \_ أن تعطف الاسم ظاهراً، فلا يجوز أن تعطف ضميراً.
- ب \_ أن يكون الاسم المعطوف بها بعضاً من جمع، أو جزءاً من كل أو كالجزء.

ج \_ أن يكون الاسم المعطوف بها غاية لما قبلها في الزيادة والنقصان، تقول: مات الناس حتى الأنبياء، وتقول: حبس البخيل ماله حتى الدرهم، وقد اجتمعا في قول الشاعر:

قهرناكم حتى الكماة فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغرا

- ٢ \_ لا تعطف الجمل.
- ٣ \_ إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض فرقا بينها وبين الجارة (٧٣).
- ٤ \_ حتى الجارة أعمّ من العاطفة، فكل موضع جاز فيه العطف جاز فيه الجر، والعكس غير صحيح (٧٤).

(YO) Y - Y

حرف عطف يفيد الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه (٧٦)، ويقع لإخراج الثاني ممّا دخل فيه الأول (٧٧).

#### شروط عملها:

آ \_ أن يتقدّمها إثبات، وتنفي الفعل المستقبل، فلا ترد بعد الاستفهام، والتمني، والعرض، والتخصيص وغير ذلك (٧٨).

ب \_ تعطف مفر داً لا جملة.

ي سوقي المعري -

ج \_ ألا تقترن بعاطف، فإذا سبقت بواو كان العطف للواو و (لا) لتوكيد النفي، وتقدّم هذا في الواو.

د ــ أن يتعاند متعاطفاها، أي ألاّ يكونا من جنس واحدٍ، فلا يجوز «جاءني رجل لازيدٌ». هــ ــ لا يجوز تكرارها مثل بقية الحروف(٧٩).

#### ۸ ـ بل (۸۰)

حرف عطف يليها المفرد لا الجملة، تفيد الإضراب(٨١) فتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، وقيل هي حرف عطف لا يشرك في المعنى، بل هو في اللفظ خاصة (٨٣)، والكوفيون لا يعطفون بها إلا بعد نفى (٨٣).

\_ إذا قلت ما زبدٌ قائماً بل قاعداً، جاز بل قاعدٌ.

\_ وإذا قلت ما مررت برجل بل حمار، وما مررت برجل ولكن حمار، أبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه، وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل(٨٤).

\_ وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد الإيجاب أو الأمر نحو قام زيد لا بل عمرو، فمعنى (لا) يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدّم لا إلى ما بعد (بل)(٥٥) قال أبو بكر الأصبهاني:

فأين أذهب لا بل ما أريد من الأ يام أروى غليلى الإفك والزورا (٨٦)

#### ۹ ـ لکن(۸۷)

حرف عطف (٨٨)، تعطف مفرداً على مفرد يخالفه ولا يجوز أن تعطف جملة أما عملها فيكون بشرطين:

آ أن يتقدمها نفي أو نهي، و لا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة. ب \_ ألاّ تقترن بالواو، فإذا سبقت بالواو فهي للاستدراك (٨٩).

#### ١٠ \_ إمّا (٩٠)

عدّها بعضهم(٩١) من حروف العطف، فكانت بمعنى (أو)في جميع الأحكام، فتعطف أحد الأمرين أو الأمور (٩٣).

#### ١١ ـ ليس:

جاء في كتاب الصاحبي: (٩٣) كان الكسائي يقول: أُجريت «ليس» في النسق مجرى لا «ويبدو أن معنى النفي الذي في اللفظين جوّز عند الكوفيين قيام الواحد مقام الآخر»، وقد يكون من هذا القبيل قول الشاعر:

# $\Lambda$

ب ويكفيه من أخيه أقله وإذا قال خالف القول فعله

إنما صاحبي الذي يغفر الذنك لسيس من يظهر المودة إفكاً

فجاز أن يكون (ليس) حرف عطف، يعطف الاسم الموصول (من)على (الذي)، ويؤيد هذا الإعراب إذا استبدلت بـ (ليس) لا النافية. وقد يجوز إعرابه فعلاً ناقصاً حُذِف اسمه و (مـن) خبره.

١٢ ـ أي (٩٤)

عدّ الكوفيون (أي) حرف عطف خلافاً للجمهور، الذي عدّها حرف تفسير، وما بعدها عطف بيان، أو بدل.

القسم الثاني:

المعطوف والمعطوف عليه

آ \_ يستند هذا القسم إلى إعراب حروف العطف التي تقدّم الكلام عليها، وقد وجدنا أنَّ بعضها يعطف الاسم فقط، وبعضها الاسم والفعل والجملة.

ب \_ إنَّ المصادر لم تحدّد أنواع العطف، أو المعطوف والمعطوف عليه، بـ ل ذكـرت معظم ما يتصل بالعطف في خلال الكلام على حروف العطف، أي أن توزيع المادة العلميـة النحوية لم يكن منسقاً أو مرتباً، وهذا ما جعل الطالب أو المتعلّم يقف عند جوانب محدّدة في بحث العطف الذي يظن أنّ العطف فيه يكون باسم على اسم، أو جملة على جملة، أمّا غيـر ذلك فيعجب منه، ولاسيما في المواضع التي لم يسمع بها، ولم تمرَّ معه في كتبه أو مناهجه، فيردّد مع غيره، إنّ النحو صعب، وأبحاثه متشعبة، ومختلف في كثير منها بين النحويين، من هنا كانت الدعوة و لا تزال أن يثبت البحث كاملاً في المناهج التعليمية، وألاّ يتـرك جانـب ولاسيما للمختصين. وربّما عاد هذا إلى أنّ معظم مناهجنا يعتمد مصادر محدودة فـي نقـل الأبحاث، ولا يتعب أصحابها في إعادة النظر، أو إعادة الصياغة أو التبويب الذي كثيراً ما خفّف عن الطالب، ولا نقول: إننا بحاجة إلى الجرأة في كثير من الأبحاث، لكنها الجرأة التي تتمد المنطق الرياضي السليم الذي يحتكم إلى القاعدة، لا أن نفعل في التيسير والتسهيل على مبدأ الاختصار والاختزال الذي يشوّه، فالقواعد قد استوت منذ زمن، وما علينا إلاّ أن نقدّمها للطالب واضحة بلغة سهلة، وأسلوب شائق وشواهد تثبت القاعدة، وتيسر ما هو بحاجة إلى تيسير، من هنا، كان هذا البحث الذي اعتمدت في قسمه الأول مصادر، ولكن مع تعديل فـي العبارة لا يخلّ بالمعنى، والاستشهاد بأشعار وجدت ضرورة لها..

أمّا هذا القسم ففيه من التبويب والتقسيم ما يفيد الطالب، ولم أجده في كل ما عدت إليه من مصادر، ومراجع، ووصلت إليه في خلال الإعراب وخلال العملية التدريسية فكان أن قسمته على الأقسام التالية، أضفت إليها \_ وهذا جديد \_ الشواهد، ولاسيما في المواضع التي يعرفها الطالب أو المتعلم، أو لم تمر معه. وحاولت تنويع الأدوات في كل قسم من هذه الأقسام للفائدة، مع التعليق كلما اقتضت الحاجة، وسيلحظ القارىء أن الحواشي ستقل كثيراً؛ لأن الخلاف كان في حروف العطف، وكذلك الآراء والأحكام، ماخلا بعض الخلاف في عطف بعض الأشياء، وعندئذ أشرت إليها.. أما التبويب (٩٥) فهو على النحو التالي:

أو لاً \_

آ ـ عطف اسم على مثله:

وهذا من الكثير جداً، وهو الذي يعرفه الطالب، أو هو الأصل فيما يحفظه، وهذا عددٌ من الشواهد:

قال لبيد (٩٦):

في الدهر ألفاه أبو يكسوم والتبعّان وفارس اليحموم بالحنو في جدت يا أميم مقيم

لو كان حي في الحياة مخلداً والحارثان كلاهما ومحرق والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً

والمعروف أنَّ عطف عدد من الأسماء بالواو يكون العطف فيه على الاسم الأول. ب عطف اسم ظاهر على مضمر:

وهذا جائز ؛ لأنّ الضمير يحل محل الاسم، من هذا قول طرفة (٩٩):

فـذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حلّ بيتي نائياً عند ضرغد وجاز في الموضعين إعراب الواو للمعية، أما قول زياد الأعجم (١٠١):

فإنى وأرضاً أنت فيها ابن معمر كمكة لم يطرب لأرض حمامها

فليس في الواو إلا العطف؛ لأنها لم تُسبق بجملة.

ج ـ العطف على الضمير:

١ ـ العطف على المرفوع:

1. YA

قَبُح العطف على الضمير المرفوع المضمر، فإذا قلت: اقعد وأخوك لم يجز حتى تقول: أنت، أي اقعد أنت وأخوك (١٠٤)... قال تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجُك﴾ (١٠٥)

وجاز في الشعر، قال جرير (١٠٦):

إياك أنت وعبد المسيح أن تقربا قِبلة المسجد

أما الكوفيون فأجازوا العطف بلا تأكيد (١٠٧).

"٢ - العطف على المنصوب:

جاز العطف على الضمير المنصوب بلا تأكيد، ولكن إن أُكّد كان أحسن (١٠٨).

" - العطف على المجرور:

لم يجز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة حرف الجر (١٠٩) وقال سيبويه «لا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم لأناك لا تعطف المظهر على المضمر المجرور»(١١٠)

وذهب الجرمي وحده إلى جواز العطف على المجرور بلا إعادة الجار بعد تأكيده بالضمير المنفصل قياساً على العطف على الضمير المتصل المرفوع، وليس بشيء لأنه لم يُسمع ذلك(١١١).

ج ـ عطف ضمير على ضمير:

قال الفرزدق(١١٢):

كمن بواديه بعد المحل ممطور

إنسي وإيساك إذ حلّستْ بأرحلنا

د ـ عطف ضمير على ظاهر:

وهذا من القليل بل النادر، ولم نقف فيه على شواهد.

هـ ـ عطف فعل على فعل:

جاز عطف الفعل على الفعل إذا كان منصوباً أو مجزوماً، أي أنهما متفقان في الزمان (١١٤) وأجاز بعضهم عطف الماضي على المضارع وبالعكس خلافاً لبعضهم، من هذا قول أبي عداس النمري (١١٥):

فيشمت لاح أو يُساء رقيب

تغایبت هم ن أن أری بكآب ق وقول ز هیر (۱۱٦):

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله

A,,,

د. شوقى المعري - u

وقد اجتمع المجزوم والمنصوب المعطوفان على مثلهما في قول الجُميح الأسدي (١١٧): فينا وتنتظري كسري وتسغريبي فإن تقرّي بنا عيناً وتحتفضي فاقنى لعلك أن تحظى وتحتلبى في سكبل من مسوك الضأن منجوب

وقال عبيدة بن هلال اليشكري (١١٨): فلست وإن أكثرت مثل المُهلّب تأنّ ولا تعجل علينا ابن معمر

فعطف المجزوم على الأمر، والجزم والأمر طلب.

\*ملاحظة: في عطف الفعل على الفعل تعطف الجملة على الجملة أيضاً.

ثانياً: عطف جملة على جملة:

١ ـ فعلية على فعلية:

تعطف الجملة الفعلية على مثلها سواءً كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر، وجاز التي فعلها ماض على المضارع أو العكس، إذا اتفقا في الزمان... وهذا كثير.

١ - الماضي: اجتمع عددٌ من الجمل الماضوية المعطوفة على أمثالها في الأبيات التالية:

وأعددته للنائبات ذخيرة فأضحى أجل النائبات وأفظعا

ملامك عنى جلّ خطب فأوجعا ذريني وما بى قبل أن يتصدّعا ألم تعلمي أنّ الملوم معذب وأنَّ أخي القي الحمام فودّعا

٢ \_ المضارع المرفوع:

قال الحسين بن مطير (١١٩):

وقد تغدر الدنيا فيُضحى غنيها فقيرا ويغنسى بعد بوس فقيرها

ومنه ما تقدّم قبل قليل في عطف الفعل المجزوم أو المنصوب.

٣ \_ الأمر:

قال النابغة الجعدى (١٢٢):

خليلى غضا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الحدهر أو ذرا

۸, ¿A

ومثله عطف الجملة التي مضارعها مجزوم معطوفة على الأمر، لأنَّ النهي والأمر واحد، قال الأخطل (١٢٣):

وكفا الأذي عنسى ولا تكثرا عذلا

أعاذلتي اليوم ويحكما مهلا

\*ملحق: تعطف الجملة الشرطية الفعلية على مثلها، قال النابغة الذبياني (١٢٤): فإن تحي لا أملل حياتي (وإن تمت) فما في حياة بعد موتك طائلُ

ب ـ اسمية على اسمية:

قال حاتم الطائي (١٢٥):

وإنَّ لا آلو بمال صنيعة فالأوله زادًا و (آخره ذُخر)

والله یجزینی عنّے ویجزینے

تنبيه وملحق: عطف المعمولين (١٣٠):

تقدّم في الفقرة السابقة أنَّ الجملة الاسمية تعطف على مثلها، فيكون إعراب مفردات الجملة المعطوفة مبتدأ وخبراً، ثم تعطف الجملة، كقولك: أخي مجدِّ وصديقي مخلص على مخلص مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة على جملة (أخي مجد)، ولم يجز عطف المفردين على مثلهما، ولكن إذا دخل الناسخ على الجملة الكبرى، صار إعراب المفردين معطوفين على المفردين السابقين، أي إذا قلت: إنَّ أخي مجدِّ وصديقي مخلص، صار إعراب صديقي مخلص معطوفين على أخي مجد، قال تعالى في سورة النبأ ٦ ــ ٧ ﴿أَلم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً معطوفان على المفعولين الأرض مهاداً لأنّ الفعل جعل من النواسخ.. ومن هذا قول الأخطل (١٣١):

وقد كنت فيما قد بني لي حافري أعاليه تواً وأسفله دحلا

وفي الكتاب «وتقول ما عبد الله خارجاً ولا معن ذاهب» ترفعه على ألا تشرك الاسم الآخر في ما، ولكن تبتدئه كما تقول ما كان عبد الله منطلقاً ولا زيد ذاهب (١٣٢) وما بعدها. ج ـ عطف جملة اسمية على فعلية والعكس:

- u

أورد ابن هشام في المغني (١٣٣) في هذا ثلاثة أقوال:

آ \_ الجواز مطلقاً، وهو ما يُفهم من قول الكوفيين في باب الاشتغال في مثل: قام زيدً وعمراً أكرمته، إن نصب (عمراً) أرجح لأنّ تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من مخالفتهما.

ب \_ المنع مطلقاً.

ج ــ الجواز بالواو فقط، وهذا الرأي لأبي على.

وإذا دققنا النظر في هذه الأقوال الثلاثة فإننا نجد أنّ (آ \_ ج) قولٌ واحد، وهذا ما يُلحظ في معظم ما فيه خلاف، أي أنّ الجواز بالواو أينما كان واقعٌ؛ لأنّها أم الباب. ولا يجوز أن يمنع بالإطلاق، لأنّ من منطق القواعد النحوية أن يقاس الفعل على الاسم، ولاسيما المشتقات فكما جاز عطف المفرد على الفعل، و العكس جاز هنا عطف الجملة الاسمية على الفعلية، قال الشاعر:

#### أين الشبابُ وأية سلكا لا أين يُطلب ضل بل هلكا

فالجملة الفعلية (أية سلك) معطوفة على الجملة الاسمية (أين الشباب) فما الذي يمنع ؟ لا شيء.. وعكسها جائز، وأظن مرة أخرى لله أننا لو قرأنا الشعر كلَّه لوجدنا ذلك صحيحاً.

#### ثالثاً - آ - عطف جملة على مفرد:

جاز عطف الجملة على المفرد، والسيما إذا كان الاسم خبراً، أو صفة، أو حالاً، لأن هذه الأبحاث الثلاثة يأتي منها المفرد وشبه الجملة، والجملة، وما يلاحظ أن الاسم الذي تعطف عليه الجملة هو مشتق لأن المشتق كالفعل، والعكس صحيح، قال تعالى: ﴿فَالَق الإصباح وجعل الليل سكناً الأنعام ٩٦/٦ وقال: ﴿صافّات ويقبضن ﴾ الملك ١٩/٦٧، تقول: مازال زيد مريضاً ويتناول الدواء، فجملة يتناول معطوفة على خبر ما زال مريضاً، وإذا أردت أن تأكد من هذا الإعراب فاحذف الخبر مع حرف العطف، فتقول: ما زال زيد يتناول الدواء. وهذه ملاحظة مهمة عامة تُعتمد إذا أردنا التأكد من إعراب حرف العطف.

قال الشاعر:

# وما الجار بالراعيك مادمت سالماً ويرحل عند المضلع المُتفَاقم

فجملة يرحل معطوفة على المفرد(الراعيك) خبر (ما) العاملة عمل ليس. ومثله قول الآخر:

أسلوب العطف «إعادة صياغة»

وإنك مرأى من أخيك و (يسمع) وإن إخساك الكساره السورد وارد

فجملة (يسمع) معطوفة على (مرأى) خبر (إنْ).

ب ـ عطف مفرد على الجملة:

قال الرضي: «يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل، لكنّ عطف الجملة على المفرد أولى من العكس...»(١٣٤)

و هذه عكس القاعدة السابقة، لكنها قليلة، فأنت تستطيع أن تبدل المعطوفين السابقين فتقول: ما زال زيد يتناول الدواء ومريضاً. وكذا في البيت الشعرى.

ر ابعاً: آ ـ عطف شبه جملة على مثلها:

وهذا كثير في الشعر والنثر، قال العرجي (١٣٥):

وما أنس م الأشياء لا أنس موقفاً لنا ولها بالسفح دون ثبير وقالت الفارعة بنت طريف(١٣٦):

> ألا يسا لقسوم للحمسام وللسردى وقال الخطيم العُكلي (١٣٧):

> عليك السلام فارتحل غير باعد

ودهر ملح بالكرام عنيف

وما البعدُ إلا في التنائي وفي الهجر

ومنه وهذا من النادر:

إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده

ولوعة حُزن أوجع القلب داخلُه

\*تنبيه: شبه الجملة الثانية لا تعلّق لأنها معطوفة فتعليقها في المكان الذي علقت فيه الأولى.

\*تتمة: كثر ورود شبه الجملة معطوفة على الظرف (بين)، بل لم يرد الظرف (بيني)المضاف إلى ياء المتكلم إلا معطوفاً عليه، من هذا قول جميل (١٣٨):

فوا حسرتا أن حيل بيني وبينها ويا حينَ نفسي كيف فيك تحينُ

وقول قيس بن الحدادية (١٣٩):

فجئت كمخفى السر بيني وبينها

لأسالها أيان من سار راجع أ

ي المعري u

ب ـ عطف شبه الجملة على مفرد:

جاز عطف شبه الجملة على المفرد إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً، لأن هذه الأبحاث الثلاثة تشترك في أنواعها المفرد والجملة وشبه الجملة، تقول جاء الطفل باكياً وعلى عجل.

ج ـ عطف مفرد على شبه جملة:

وهذه عكس القاعدة السابقة، وإذا أردت التثبت فبدّل موقع المعطوفين، تقول: جاء الطفل على عجل وباكياً. وتقول: «وإذا مسّ الإنسان الضرُّ دعانا بجنبه أو قاعداً».

د ـ عطف شبه الجملة على فعل:

هذا من القليل النادر، تستطيع أن تأخذ الجملة السابقة فتقول: جاء الطفل يبكي وعلى عجل....

هـ ـ عطف فعل على شبه جملة:

تقول: جاء الطفل على عجل ويبكى.....

تتمات:

ا\_ قال الرضي (١٤٠) «ويجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وثم وأو ولا في ضرورة الشعر على المعطوف عليه، نحو: ضربت وعمراً وفعمراً وثم عمراً وأو عمراً ولا عمراً زيداً. لكنه لم يستشهد على هذا بأي بيت، وهو الذي قال ضرورة شعرية».

٢ قال ابن هشام (١٤١) إنّ البيانيين وابن مالك وابن عصفور منعوا عطف الخبر على
 الإنشاء وبالعكس، وقد أطال في عرض اختلاف العلماء في هذه المسألة

القسم الثالث

عطف البيان

ا\_ تقدّم في مقدمة البحث أنَّ الكلام في عطف البيان مطول جداً، ومكرر عند كل من كتب في العطف، وقد رأينا أنَّ في هذا الكلام المطول اختلافاً وصل حدَّ الاضطراب عند معظم من ذكر عطف البيان، وبقي الرأي غير دقيق، أو لنقل: لم يصل القدماء إلى رأي فاصل حادّ صريح في معظم ما قيل، ولاحظت أنّ معظم المصادر أشارت إلى الشبه الكبير بين عطف البيان والبدل، وهذا الشبه جعل الكثيرين يقرّون أنّ عطف البيان هو البدل نفسه.

٢ إن تتبّعنا أقوال القدماء وجدنا ما قلناه صحيحاً، وسنأخذ كلام سيبويه الذي قام عليه
 كلام من تبعوه، نقرؤه، ونفهمه ونعلله...

جاء في الكتاب، قلت: أفرأيت قول العرب **كلُّهم**:

أزيدُ أخا ورقاء إن كنت تائراً فقد عَرَضَتْ أحناء حق فخاصم (١٤٢) لأي شيء لم يجز فيه الرفع، يقصد (أخا ورقاء)(١٤٣).

وجاء «قلت أرأيت قول العرب: يا أخانا زيداً أقبل؟ قال عطفوه على هذا المنصوب فصار نصباً مثله، وهو الأصلُ لأنه منصوب في موضع نصب، وقال قومٌ: يا أخانا زيدٌ» (١٤٤).

آ \_ قال أفرأيت قول العرب كلِّهم، فلَّم يستثنِ من العرب أحداً، فهذا رأي الجمهور لم يشدِّ عنه أحد، والنداء إذا كان لزيد أو لأخي ورقاء فهو واحد، الأول مفرد علم، والثاني مضاف، وزيد هو نفسه أخو ورقاء، فلو حذفت واحداً منهما لما تأثّر المعنى، أفليس هذا من قبيل البدل؟ أظن بلي.

ب \_ أما قوله الآخر، يا أخانا زيداً أقبل، فإنني أرى أنْ لافرق بينه وبين البيت، فلو روي بالضمّ، لكان البدل، ولما التبس لأنهما \_ أخونا وزيد \_ واحدٌ، ثم ألم يضف سيبويه في نهاية العبارة وقال قوم: يا أخانا زيدٌ فما إعراب (زيد) ؟ أليس بدلاً؟.

ج \_ أقول إنَّ معظم ما جاء بعد سيبويه كان تكراراً لما قاله سيبويه (١٤٥)، وقد حدد بعضهم عطف البيان فقال: «يكون بالأسماء الصريحة غير المأخوذة من الفعل كالكنى والأعلام» (١٤٦).

أما إبن مالك فقد شرح هذا الكلام أو توسع فيه أكثر فقال(١٤٧):

وكلُّ ما حُكمَ بأنُّه عطف بيان فجائزٌ جعله بدلاً إلاَّ في موضعين:

أحدهما: أن يكون المعطوف خالياً من لام التعريف، والمعطوف عليه معرف بها مجرور بإضافة صفة مقترنة بها كقول الشاعر:

أنا ابن التارك البكريّ بشر عليه الطير ترقبُه وُقُوعا (١٤٨)

ف (بشر) عطف بيان على (البكري)...

والثاني: أن يكون التابع مفرداً معرباً والمتبوع منادى نحو يا أبا علي زيداً... وقد تقدم الكلام عليه.

"— إن القارئ في عطف البيان وما يتصل به من كلام يصل إلى قاعدة مختصرة، عطف البيان جائز لا واجب، ثم إن اسمه عطف بيان، فكأنه إعراب بياني بلاغي، يشبه إلى حد بعيد، الوجه الجائز في إعراب (وإن) و (لو) إذا حذف جوابها، فقد أجاز بعضهم في إعراب (إن) و (لو) وصلية، وأجازوا الشرطية وهو الوجه الأعلى..

٤ \_ تتمة مهمة آ \_ إن الشبه بين عطف البيان والبدل هو بحذف حرف العطف، وكأن عطف البيان عطف نسق حذفنا منه حرف العطف، وأظن أن كثيراً من الكلمات والجمل التي نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخبار الثالثة /الأخيرة، أو عن نستعملها الآن هي من عطف البيان، كأن تقول عن نشرة الأخيرة الأ

ي المعري  $oldsymbol{u}$ 

الحلقة الخامسة عشرة الأخيرة، فاللفظان يحلّ الواحد محل الآخر فهو بدل، ومعظمنا يثبت الواو العاطفة فيقول الثالثة والأخيرة.

ب \_ إن عطف البيان لا يشبه البدل فحسب، بل يشبه الخبر الثاني أيضاً، قال قيس ليلى: على كل حال إن دَنَت ُ أو تباعدت ْ أَنَا كَلْفٌ صبِّ بها وعميد (١٤٩)

ف (صبّ) خبر ثان، وعميد اسم معطوف، وجاز عطفه على كلف أو صبّ، فلو حذف الواو لكان (عميد) خبراً ثالثاً. ثم إنّ الألفاظ الثلاثة بمعنى واحدٍ فهذا يجيز إعراب (صب) بدلاً، أو عطف بيان، لأنّ حرف العطف محذوف.

ومثله قول زهير: وذي نسب ناع بعيد وصاتُه

بمالِ وما يدري بأنّك واصله(١٥٠)

فيجوز إعراب بعيد صفة ثانية لـ(ذي نسب) ويجوز البدل لأنه بمعنـــى (نــاءٍ) ويجـوز عطف البيان.

ويلخص ما تقدّم أبيات النابغة الذبياني (١٥١):

والله والله لسنعم الفتسى السس المحساربُ السوافرُ والجسابرُ السوافرُ والجسابرُ السوعى والطعنسة يسوم السوغى والقائسلُ القسولَ السذى مثلُسه

والغافر الذنب لأهل الحجي

أعرج لا النكسُ ولا الخاملُ محروبُ والمُرْجِلُ والحاملُ ينهلُ منها الأَسَلُ الناهلُ ينبتُ منها الأَسَلُ الناهلُ ينبتُ منها الحرين الماحلُ

ينبت منه السزمن الماحل والقسط المقسل والقساطع الأقسران والواصل

فقد ضمّ النص عدداً من الصفات، وعدداً آخر من الأسماء المعطوفة لو حذفت حروف العطف بينها لعادت صفات، وعكس هذا أنَّ تلك الألفاظ يجوز فيها عطف البيان.

الخاتمة والنتائج:

1 و بعد فقد عرضت لبحث العطف بلغة جديدة أعدت فيها صياغة البحث بعد أن وجدت أنَّ ثمة ضرورة ليُقدَّمَ البحث للمتعلمين سهلاً بعيداً عن التداخل وبعض الاضطراب الذي رأيته في معظم المصادر.

٢ وجدت أنَّ ابن يعيش كان أول من بدأ تنسيق البحث وتبويبه في عناوين يمكن اعتمادها،
 مع تعديل لتناسب كل ما يتصل بالعطف.

" \_ إن هناك ضرورة لإعادة صياغة عدد من الأبحاث بلا أن يختل، ولا أن ينقص، كي يكون التيسير منطقياً..

- ٤ قسمت البحث ثلاثة أقسام رئيسية كان الأول لحروف العطف والثاني للمعطوف والمعطوف عليه والثالث لعطف البيان.
- إنَّ للعطف أقساماً ثلاثة، أضعفها العطف على التوهم الذي قد يكون للمختص فحسب، لأنه حصر في شواهد قليلة لا تُقنع المتعلم!.
- ٣ــ حروف العطف تفاوتت من حيث الاستعمال، ومن حيث الأهمية، وكان معظم العطف يعود إلى الواو لأنها أم الباب، واشترك كل عدد منها في حكم، وكان هناك خلاف في اعتبار (إمّا) و(ليس) و (أي) من حروف العطف.
- ٧ ـ كثرت الأحكام الخاصة بكل أداة بحسب أهميتها كالواو والفاء، وأو وأم وحتى، وعرضت لوجوه الخلاف بين النحويين معتمداً مصادرهم الرئيسية محاولاً التعليق كلما اقتضت الضرورة، رافداً القاعدة بعدد من الشواهد الشعرية التي كنت أقع عليها، والسيما ما يتصل بزيادة التوضيح لتثبيت القاعدة.
- ٨ وزعت القسم الثاني في عدد من العناوين وذلك بحسب المعطوف والمعطوف عليه..
   وحاولت \_ جاهداً \_ الإكثار من الشواهد والتعليق إذا اقتضت الحاجة.
- 9\_ بدا عطف البيان في كل ما كتب غير واضح، والاسيما عندما يُقرن بالبدل، ولم يصل كلَّ من كتب إلى رأي يمكن اعتماده، بل وجدت أنَّ كل عطف بيان جاز فيه البدل، وكثيراً من البدل جاز فيه عطف البيان، لذلك يمكن اعتماد مبدأ جواز عطف البيان. وعلقت عليه كثيراً.
- ١ اعتمدت عدداً كبيراً من المصادر والمراجع لكنني لم أثبتها كلّها، إلا ما أشرت إليه في الحواشي، لأنّ اللاحق اعتمد السابق، وأحياناً بالحرف وأشار إليه..

د. شوقي المعري -

#### الهوامش:

(۱) انظر مثلاً: شرح المفصل لابن يعيش ٧١/٨ \_ ٧٤ وشرح الرضي على الكافية ٣٩٤/٢ \_ ٣٩٤ وشرح الرضي على الكافية ٣٩٤/٢ \_ ٣٩٤ والمقتضب ٣٩٦ وشرح التسهيل ١٨٦/٣ \_ ١٨٨ ولا يبتعد هؤلاء عمّا ورد في الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد وقد ورد ما يتصل بعطف البيان متناثراً في أجزاء متفرقة.

- (۲) شرح المفصل ۷۱/۸ \_ ۷٤.
- (٤) ليس من شرط في العطف إلا التبع بحركة الإعراب.
  - (٣) شرح المفصل ٨٨/٨.
- (٥) اختلاف المصطلح بين البصريين والكوفيين من الأسباب التي جعلت المتعلّم وغيره يرى أنَّ النحو صعب، وهذا يلزمنا أن نوّحد المصطلح في كتبنا، والسيما مناهجنا كي نخفف من الاختلافات النحوية، ونقرّب المادة إلى المتعلّم سهلةً.
  - (٦) انظر مغنى اللبيب ٦١٥.
- (٧) ينسب البيت لزهير في ديوانه ٢٨٧ وإلى صرمة الأنصاري. انظر الشاهد في كتاب سيبويه ١٥٠١ والمقتضب ٣٣٩/٢ والخصائص ٢٥٣/٢، ومغني اللبيب ٦١٥ وخزانة الأدب ١٠٢/٩.
  - (٨) انظر الشاهد في كتاب سيبويه ١٦٥/١ خزانة الأدب ١٥٨/٤ والخصائص ٣٥٤/٢
    - (٩) انظر مثلاً شرح المفصل ٨٨/٨ ــ ٨٩ والرضى ٣٨١/٤
    - (١٠) انظر شرح الكافية الشافية ١٢١٠ وما بعدها والرضي ٣٨١/٤.
      - (١١) الصاحبي لابن فارس ١٧٠وشرح الكافية الشافية ١٢٣٢.
    - (١٢) انظر مغني اللبيب ١٠٦ والجنى ٢٣٤ والرصف ٢١٣ والرضي ٣٨١/٤.
      - (١٣) انظر مغني اللبيب ٤٦٣ والجني ١٥٦ والرصف٤٧٣.
        - (١٤) انظر المفصل ٩٠/٨ والرصف ٤٧٣.
- (١٥) المغني ٤٦٣ وفيه ٤٦٨ «وزعم قومٌ أنَّ الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع» وفي الصاحبي ١١٩ «وذهب آخرون إلى أنّ الواو لا تكون إلا للجمع».
  - (١٦) انظر سيبويه ٢٨٨١ وشح المفصل ٩٠/٨ والرصف ٤٧٣ والجني ١٥٨.
    - (۱۷) المقتضب ۱۰/۱.
    - (١٨) المغنى ٤٦٣ وانظر شرح الكافية الشافية ١٢٦٨.
      - (١٩) المغنى ٤٦٩.
        - (٢٠) المغني ٢٩٤
      - (۲۱) شرح الرضي ۳۸۳/۶.

,,,A

- (۲۲) شعر الخوارج ۲۳
- (۲۳) الرضى ٣٤٨/٢ وانظر شرح التسهيل ٢٣٦/٢.
  - (۲٤) الرضى ٢٤/١ ٣٩.
  - (۲٦) ديوان جرير ٢٨/٢.
    - (۲۷) سیبویه ۲۱/۲.
    - (۲۸) سپبویه ۲/۲ه.
    - (٢٩) ديوان النابغة ١١٩.
- (٣٤) مغنى اللبيب ٢١٣ ورصف المباني ٤٤٠ والجني الداني ٦١.
- (٣٥) مغني اللبيب ٢١٣ ورصف المباني ٤٤٠ وانظر شرح المفصل ٩٤/٨ والرضي على الكافية . ٣٨٤/٤
  - (٣٦) هذا عند البصريين، الصاحبي ١٠٩، وانظر سيبويه ٤٣٨/١.
    - (٣٧) هذا رأي الأخفش، الصاحبي ١١٠.
      - (٣٨) مطلع معلقته، الديوان (٨).
        - (۳۹) شرح الرضي ۲۸۵/۶.
  - (٤٠) المقتضب ١٠/١ وشرح الرضى ٣٨٥/٤ وانظر سيبويه ٤٣٨/١.
    - (٤٤) شرح الرضى ٣٨٧/٤ وشرح التسهيل ٢١٠/٣.
      - (٥٥) أمالي الزجاجي ١١٤.
    - (٤٧) مغنى اللبيب ٨٧ والجنى ٢٢٨ والرصف ٢١٠.
      - (٤٨) المصادر السابقة وانظر الصاحبي ١٢٨.
    - (٤٩) المصادر السابقة وشرح المفصل ٩٩/٨ والرضي ٣٩٧/٤.
  - (٥٠) ذكره صاحب الرصف ٢١١ وانظر المقتضب ١٠/١ والرضي ٣٩٧/٤.
    - (٥١) الرصف ٢١١ والجنى ٢٢٨ والرضي ٣٩٧/٤.
      - (٥٢) المغني ٩٢ والجني ٢٢٨.
        - (٥٣) الوحشيات ١٤١.
    - (٥٤) انظر الصاحبي ١٢٧ والمغني ٩٤ والجنى ٢٣١ والرضي ٣٩٨/٤.
      - (٥٥) ديوانه (٦٦).
      - (۵۷) الرصف ۲۱۲.
  - (٥٨) المغني ١٥٨ والرصف ٢٤٩ والجنى ٤٢٦ وانظر سيبويه ١/٥٦ وشرح المفصل ٩٤/٨.
    - (٦٠) الصاحبي ١٢٨ والمقتضب ١٠/١ والرضي ٣٨٩/٤ وفي الكتاب ١٨٣٨١.

ي المعري د. شوقي المعري  $oldsymbol{u}$ 

(٦١) «ومن ذلك مررت برجل ثم امرأة فالمرور هنا مروران..» الصاحبي ١٢٨.

- (٦٢) الرصف ٢٤٩.
- (٦٣) الرضى ١/٤ ٣٩.
- (٦٤) المغني ٦١ والجنى ٢٠٤ وانظر المقتضب ٢٨٦/٣ وشرح الرضي ٤٠٤/٤ وفيه كلام مطول، وشرح الكافية الشافية ٢٨٦١٢.
  - (٦٥) الصاحبي ١٢٥.
  - (٦٦) المغنى ٦٦ وشرح المفصل ٩٧/٨.
    - (٦٧)المغنى ٦٢.
    - (٦٨)المغنى ٦٢.
  - (٦٩) الرصف ١٧٨ وشرح المفصل ٩٨/٨ ومنه قول زهير (ديوانه ٢٧٩):

هـل فـي تـذكر أيـام الصـبا فنـد أم هـل لمـا فـات مـن أيامـه ردد أم هـل لمـا فـات مـن أيامـه ردد أم هـل يُلامَـن بـاك هـاج عبرتـه بـالحجر إذ شـفه الوجـدُ الـذي يجـدُ

- (۷۰) الصاحبي ١٢٥.
- (٧١) المغنى او ٧١ الجني ٤٧٥ والرصف ٢٥٨ والصاحبي ٥١ اوشرح المفصل ٩٤/٨.
  - (٧٢) المغنى ١٧٢ والجنى ٥٤٦ والصاحبي ١٥١.
  - (۷۳) المغنى ۱۷۲ والجنى ٥٥٠ وانظر شرح التسهيل ٢١٦/٢.
    - (٧٤) المغنى ١٧٣ والجني ٥٤٦.
  - (٧٥) المغنى ٣١٨ والجنبي ٢٩٤ والرصف ٣٣٠ وشرح المفصل ٩٨/٨.
    - (۷٦) سيبويه ۲/۹۳۱.
  - (٧٧) المقتضب ١/١ او انظر شرح المفصل ١٠٤/٨ قال الأعشى الأكبر:

فإن القريب من يقرب نفسَه لعمر أبيك الخير لا ما تنسّبا ديو انه ٥٦.

- (۷۸) الرضى ۲۱۶/٤.
- (۷۹) الرضى ٢١٦/٤.
- (٨٠) المغنى ١٥٢ والرصف ٢٣٠ والجني ٢٣٦.
- (٨١) الجني ٢٣٦ وانظر الصاحبي ١٤٥ والمقتضب ١٢/١ وشرح المفصل ١٠٤/٨.
  - (۸۲) الرصف ۲۳۱.
  - (۸۳) الصاحبي ١٤٥ وانظر الرضي ٢١٧/٤.
    - (٨٤) الكتاب ١/٣٩٤.

# ,,,

- (۸۵) شرح الرضيي ۱۸/٤.
- (٨٦) أمالي الزجاجي ١١٤.
- (٨٧) المغنى ٣٨٥ والرصف ٣٤٥ والجني ٥٩٠.
- (٨٨) قال قوم هي كلمة استدراك، انظر الصاحبي ١٧٠ وشرح المفصل ١٠٦/٨.
  - (۸۹) الرصف ۳٤٦ والجني ٥٨٧.
    - (۹۰) الرضى ١٩٥/٤.
- (٩١) في شرح المفصل ١٠٦/٨ «أكثر الجماعة على أنها [حروف العطف] تسعة» يشير إلى عدم اعتبار (إما )حرف عطف.
  - (٩٢) انظر المقتضب ١١/١.
  - (٩٣) الصاحبي ١٧٠ وفي شرح الكافية الشافية ١٢٣٢ عند الكوفيين.
  - (٩٤) المغنى ١٠٦ وانظر الرصف ٢١٣ والجنى ٢٣٤ وشرح الرضى ٣٨١.
  - (٩٥) قال ابن يعيش ٨٨/٨ العطف على ضربين عطف مفرد على مفرد، وعطف جملة على جملة.
    - (٩٦) ديوانه ١٠٨، أبو يكسوم: ملك حبشي.
      - (۹۹) دیوانه ۲۷.
      - (۱۰۱) دیوانه ۱۲۰.
    - (۱۰٤) انظر سبيويه ۲۷۸/۱ و ۲۹۸ وشرح المفصل ٧٦/٣.
      - (١٠٥) البقرة ٢/٥٣
      - (۱۰٦) ديوانه ۲۷۸/۱ وانظر سيبويه ۲۷۸/۱.
    - (١٠٧) الرضي ٣٣٤/٢ وانظر شرح التسهيل ٢٣٠/٢ وشرح الكافية الشافية ١٢٤٤.
      - (۱۰۸) شرح المفصل ۷۷/۳.
      - (۱۰۹) شرح المفصل ۷۷/۳ و الرضى ٣٣٤/٢.
        - (۱۱۰) سیبویه ۲۲۸/۱.
      - (١١١) الرضي ٣٣٦/٢ وانظر شرح النسهيل ٢٣٢/٢.
        - (١١٢) ديوانه ٢٦٣ وانظر خزانة الأدب ١٢٣/٦.
- (١١٤) انظر شرح الكافية الشافية ١٢٧٠، وقال الرضي ٣٥٤/٢ ويعطف الماضي على المضارع وبالعكس خلافاً لبعضهم.
  - (١١٥) الوحشيات ١٤١
    - (۱۱٦) ديوانه ٣٠.
  - (١١٧) المفضليات ٣ السحبل: العظيم، المسوك: الجلود، المنجوب المدبوغ بالنجب، وهو القشر.

ي المعري د. شوقي المعري  $oldsymbol{u}$ 

```
(١١٨)شعر الخوارج ٥٥.
```

# ,,,A

#### المصادر والمراجع

- ــ الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي تح: عبد الإله نبهان وزملائه، مجمع اللغة دمشق ١٩٨٥.
  - \_ أمالي الزجاجي تح: عبد السلام هارون ط1٣٨٢/١ هـ.
  - \_ الأصول في النحو لابن السراج تحقيق د.عبد الحسين الفتلي/ مؤسسة الرسالة.
- \_ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام تح: محمد محيى الدين عبد الحميد ط١٩٦٦/٥.
- \_ الجنى الداني للمرادي تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل دار الآفاق الجديدة \_ بيروت \_ ط١٩٨٣/٢.
  - ـ خزانة الأدب، للبغدادي تحقيق وشرح عبد السلام هارون الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٩.
    - \_ الخصائص لابن جني، تحقيق محمد على النجار. دار الكتب المصرية ١٩٥٢.
      - \_ ديوان الأخطل، تحقيق د. فخر الدين قباوة دار الفكر ط١٩٩٦/٤.
      - ــ ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق عبد الكريم الدجيلي بغداد ١٩٥٤.
  - ــ ديوان الأعشى الأكبر، شرح وتعليق محمد محمد حسين، المكتب الشرقي بيروت١٩٦٨.
    - \_ ديوان امرىء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر ط٣.
      - \_ ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح محمد يوسف نجم دار صادر بيروت.
        - ــ ديوان جرير، تحقيق نعمان محمد أمين طه، دار المعارف مصر ١٩٦٩.
    - \_ ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق د.حسين نصار دار مصر للطباعة، ط١٩٧٦/٢.
      - \_ ديوان حاتم تحقيق كرم البستاني، دار صادر \_ بيروت \_.
        - \_ ديوان الخنساء، دار التراث \_ بيروت \_ ١٩٦٨.
      - \_ ديوان زهير نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ١٩٤٤.
      - ـ ديوان زياد الأعجم تحقيق وجمع ديوسف بكار ـ وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٣.
  - \_ ديوان طرفة بن العبد تحقيق درية الخطيب ولطفية السقال، مطبوعات مجمع اللغة دمشق١٩٧٥.
    - ــ ديوان الطرماح، تحقيق د.عزة حسن وزارة الثقافة دمشق ١٩٦٨.
    - \_ ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار المعيبد \_ بغداد.
    - \_ ديوان العرجي، تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي بغداد ١٣٧٥ هـ.
    - ــ ديوان عمر بن أبي ربيعة تح: محمد محيى عبد الحميد نسخة مصورة بيروت.
      - \_ ديوان الفرزدق.
      - \_ ديوان قيس بن الحدادية تح: حاتم الصالح الضامن (بلا: ت)
      - ــ ديوان قيس ليلي تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر.
        - \_ ديوان الفرزدق، تحقيق عبد الله الصاوي ط١٩٣٦/١
        - \_ ديوان لبيد، تحقيق د. إحسان عباس الكويت ١٩٦٢.
      - \_ ديوان المجنون، تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار مصر ١٣٨٢ هـ.

ي سوقي المعري  $oldsymbol{u}$ 

- \_ ديوان محمد بن بشير الخارجي تح:محمد خير البقاعي \_ دار قتيبة دمشق ط١٩٨٥/١.
  - ــ ديوان المرقشين، تح: كارين صادر ــ دار صادر بيروت ١٩٩٨.
  - ـ ديوان النابغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر
  - \_ رصف المبانى للمالقى، تحقيق د. أحمد الخراط ط١٩٨٥/٢ دمشق.
- \_ شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د. محمد عبد القادر عطا وطارق السيد، دار الكتب العلمية \_ \_ بير وت \_ ط1/1 ...
  - \_ شرح الرضى على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ١٩٧٨.
  - ــ شرح الكافية الشافية تحقيق د.عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث دمشق طـ١٩٨٢/١.
    - \_ شرح المفصل لابن يعيش، الطبعة المنيرية \_ مصر.
    - ــ شعر الخوارج جمعه د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت ١٩٧٤.
- \_ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس حققه وقدم له مصطفى الشويمي، مؤسسة أ. بدران \_ بيروت 197٣.
  - \_ الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون.
  - ــ معانى القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار، بيروت عالم الكتب.
    - \_ مغنى اللبيب، تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله دار الفكر.
  - ـــ المفضليات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر طـ19٧٦/٥.
    - \_ المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة ١٩٦٣.
      - \_ النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر.
      - ــ نهاية الأرب للنويري، دار الكتب المصرية طبعة مصورة.
    - ــ الوحشيات لأبي تمام تحقيق عبد العزيز الميمني دار المعارف بمصر ١٩٦٣.

//





# شهاب الدين الشواء شاعر حلب في العصر الأيوبي ٥٦٢ ـ ٥٣٥ هـ

د. أحمد طعمة حلبي (\*)

U——— u

شهدت الحقبة الأيوبية من تاريخ حلب تطوراً واسعاً في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية كافة، ففي مجال الأدب والشعر، أفرزت حلب، عبر تاريخها الإبداعي الطويل عموماً، وفي الحقبة الأيوبية خصوصاً، بعضاً من القرائح الشعرية، التي تركت لنا وللإنسانية كلها تراثاً شعرياً عظيماً، لا يزال إلى الآن يُدرس ويدرس في الجامعات والمعاهد والمدارس ودور العلم في أنحاء العالم كافة.

ويمثل شهاب الدين الشواء واحدة من تلك القرائح الشعرية التي أبدعتها حلب زمن الأيوبيين، وسنحاول في بحثنا هذا أن نكشف النقاب عن شخصية هذا الشاعر الحلبي ومراحل حياته، ونستعرض نماذج من نتاجه الشعري. وعلى هذا فقد انتظم البحث في قسمين رئيسين: يعرض الأول منهما لحياة شهاب الدين الشواء، في حين يعرض الثاني لبعض النماذج الشعرية لهذا الشاعر.

(•) كليّة الآداب. جامعة حلب

أولاً \_ حياة شهاب الدين الشواء:

نتناول في هذا القسم جوانب عدة:

#### أ ـ مصادر ترجمته:

إن أول من ترجم لشهاب الدين الشواء هو الكمال بن الشعار الموصلي في كتابه (عقود الجمان في شعر الزمان)، وكان ابن الشعار هذا صديقاً للشواء، وقد أخذ عنه الشواء كثيراً من الشعر، كما يذكر ابن خلكان (١).

كما ترجم له مؤرخ حلب الكمال بن العديم في كتابه (بغية الطلب في تاريخ حلب) ترجمة مقتضبة، ولا ندري هل اطلع الكمال ابن العديم على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عن الشواء أو أنه لم يطلع؟ لكنّ الرجلين الشواء وابن العديم لم تكن بينهما مجالسة أو صحبة، على الرغم من أنهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي مدينة واحدة أيضاً هي حلب.

غير أن ابن العديم يذكر في كتابه (بغية الطلب) أنه قد سمع الشواء مراراً، ينشد الملك الظاهر والملك الطاهر والملك العزيز من بعده الشعر بحلب (٢).

وابن العديم هو أول من ربط بين لقب شهاب الدين (الشواء) وصنعته، إذ ذكر في كتابه (البغية) أن شهاب الدين كان له بحلب حانوت يشوي فيه الشواء<sup>(٣)</sup>. ومن هنا أتى لقبه (الشواء).

غير أن أوسع ترجمة للشواء وأشملها، نجدها في كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان، والسبب في ذلك يعود إلى ما كان بين الرجلين، الشواء وابن خلكان، من صحبة ومودة وأنس واجتماعات ومجالس أدبية كثيرة (٤٠).

وهذه الصحبة التي امتدت منذ أو اخر سنة ثلاث وثلاثين وستمئة إلى حين وفاة الشواء في سنة خمس وثلاثين وستمئة، وإن لم تكن طويلة الأمد، كانت كافية لابن خلكان ليُثبت في ترجمته للشواء ما أثبته.

وقد ذكر ابن خلكان أنه قد اطلع على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عن الشواء، لكن يفهم من كلام ابن خلكان، في ثنايا السطور الأخيرة من ترجمته للشواء أنه قد كتب ما كتبه عن الشواء قبل أن يطلع على ما كتبه ابن الشعار الموصلي عنه.

 $A_{YY}$ 

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، ٢٦١١/١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ٢٦١١/١٠.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٢٣٢/٧.

والحقيقة أن الترجمة التي أثبتها ابن خلكان للشواء في كتابه (وفيات الأعيان) هي الترجمة الوحيدة التي تحدثت عن حياة الشواء وشعره بشكل مفصل، وقد عدت إلى كتب الطبقات والتراجم والسير والتواريخ القديمة والمعاصرة، التي ترجمت للشواء، فلم أجد فيها زيادة على ما ذكره ابن خلكان، وهذه الكتب هي، مرتبة بحسب تواريخ وفاة مصنفيها:

- ١ ـ (سير أعلام النبلاء) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨هـ.
- ٢ (مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان) لأبي محمد عبد الله بن
   أسعد بن على بن سليمان اليافعي اليمني المتوفي سنة ٧٦٨هـ.
- ٣\_ (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ.
  - ٤\_ (تاريخ آداب اللغة العربية) لجرجي زيدان، المتوفى سنة ١٩١٤م.
  - ٥ (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) للشيخ راغب الطباخ الحلبي المتوفى سنة ١٩٥١م.
    - ٦\_ (معجم المؤلفين) لعمر رضا كحالة.
    - ٧\_ (أعيان الشيعة) للإمام محسن الأمين.
      - ٨\_ (الأعلام) لخير الدين الزركلي.
      - ٩\_ (تاريخ الأدب العربي) لعمر فروخ.

#### ب ـ اسمه ونسبه:

يجمع المؤرخون و لاسيما معاصرا الشواء ابن العديم وابن خلكان على أن اسمه يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم، أبو المحاسن، الملقب شهاب الدين، المعروف بالشواء. أصله من الكوفة، لكنه حلبي المولد والمنشأ والوفاة.

ويذكر ابن خلكان أن معظم أهالي حلب، في ذلك الوقت، ما كانوا يعرفون الشواء إلا بـ (محاسن الشواء)، لكنّ الصحيح في اسمه ولقبه وكنيته ما ذكرناه آنفاً.

## ج ـ ولادته:

لا اختلاف بين المؤرخين ومَن ترجم للشواء أن ولادته كانت في حلب سنة ٥٦٢ هـ ١١٦٦م. ولم يذكر المؤرخون شيئاً عن نشأة هذا الشاعر لا في طفولته ولا في شبابه، سوى ما ذكره ابن خلكان ومَن جاء بعده من المؤرخين، عن ملازمة الشواء في شبابه لحلقة الشيخ تاج الدين أحمد بن هبة الله بن مقلّد المشهور بابن الجبراني، وعن تتلمذه في الشعر على يدي أبي الفتح بن أبي

الفضل النّقاش الشاعر الحلبي المعروف في ذلك العصر (١)، وعلى يدي ابن الشعار الموصلي صديقه (٢).

#### د ـ شيوخه وأساتذته:

يذكر ابن خلكان أن الشواء قد أخذ الأدب عن الشيخ تاج الدين أبي القاسم أحمد بن هبة الله بن مقلّد المعروف بابن الجبراني الحلبي النحوي اللغوي<sup>(٣)</sup>، إذ كان كثير الملازمة لحلقته، وكان بينهما صحبة.

كما أخذ الشواء الشعر وأتقنه على يَدي أبي الفتح مسعود بن أبي الفضل النّقاش الحلبي الشاعر المعروف بابن فطيس، كما أخذ الشعر كذلك عن ابن الشعار الموصلي، الذي كان صديقاً حميماً له، ولم يُعرف عن الشواء تتلمذه وصحبته لغير هؤلاء الثلاثة.

## هـ ـ رأي المؤرخين فيه وفي شعره:

لقد احتل الشواء مكانة عالية لدى معاصريه، ولدى من جاء بعدهم من المؤرخين، فقد وصفه معاصره كمال الدين بن العديم بأنه شاعر مجيد<sup>(3)</sup>. كما وصفه ابن خلكان بأنه كان أديباً فاضلاً منقناً لعلم العروض والقوافي شاعراً، وبأنه كان حسن المحاورة مليح الإيراد، مع السكون والتأني، وأنه كان جميل التَّأني<sup>(٥)</sup>، كما وصف شعره بأنه ذو معان بديعة (٦).

ووصفه صديقه ابن الشعار الموصلي بأنه كان ذًا نفس عالية، ارتفعت به عن الاستجداء بالشعر، والارتزاق به، على عادة الشعراء $^{(\vee)}$ . وقد علّل ابن الشعار مدح الشواء للملك الناصر صلاح الدين وولده الملك الظاهر ثم الملك العزيز ابن الملك الظاهر بأنه كان من باب التحبّب والتّولع $^{(\wedge)}$ ، ولم يكن من باب الاستجداء.

وكان الشواء ضليعاً بالعربية، نحوها وصرفها وفقهها ولهجاتها، وقد أورد ابن خلكان بعض المحاورات التي جرت بينه وبين الشواء، والتي تؤكد تمكّنه من قواعد العربية، ومعرفته بلغات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ٢٣١/٧-٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ٢٣١/٧.

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب، ابن العديم، ١١/١٠.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٧) عقود الجمان في شعراء الزمان، ابن الشعار الموصلي، ٢٣٧/١٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه، ٢٣٧/١٠.

العرب ولهجاتهم. من ذلك ما ذكره ابن خلكان من أنه قد أنشد الشواءَ يوماً قولَ ابن عنين الدمشقي الشاعر المعروف:

مالُ ابنِ مازة دونه لعُفاتهِ خَرِطُ القتادةِ أو منالُ الفرقدِ مالٌ لنزومُ الجمع يمنعُ صرفة في راحةٍ مثل المنادى المفردِ

فقال الشواء: هذا ليس يجيد، فقال ابن خلكان: ولم ذلك؟ فقال الشواء: ليس من شرط المنادى المفرد أن يكون مضموماً بأن يكون نكرة غير معين، المفرد أن يكون مضموماً بأن يكون نكرة غير معين، كما تقول: يا رجلاً، ولكن أنا أعمل في هذا شيئاً. قال ابن خلكان: ثم إننا اجتمعنا بعد ذلك في الجامع (يقصد الجامع الكبير في حلب) فقال، أي الشواء،: قد عملت في ذلك المعنى شيئاً فاسمعه، ثم أنشد: لنا المعنى شيئاً فاسمعه، ثم أنشد:

لنا خليالٌ له خاللٌ تُعْرِبُ عن أصله الأخَسسَ أضحت ْله مثلَ حيثُ كفٌ وددت ُلو أنها كامسِ

إلى آخر تلك الرواية...

فالشواء قد جعل كف هذا الخليل، من شدة بخله، مضمومة مثل (حيث) المضمومة بالبناء دوماً، وهو يتمنّى أن تكون مكسورة العظم، كأمس المكسورة بالبناء. فالشواء قد اعترض على تشبيه ابن عنين راحة هذا البخيل، حال كونها مضمومة لا يبسطها للبذل، بالمنادى المفرد المبني على الضم، ورأى أن المنادى المفرد قد لا يكون مضموماً، ثم نظم الشواء هذين البيتين اللذين شبّه فيهما راحة البخيل بر (حيث) المضمومة دائماً، مؤكداً أن تشبيهه هذا أجود من تشبيه ابن عنين.

#### و ـ وفاته:

يجمع المؤرخون أن وفاة الشواء كانت في حلب، في يوم الجمعة التاسع من شهر مرحم، سنة خمس وثلاثين وستمئة للهجرة، عن ثلاث وسبعين سنة، وأنه دفن بظاهر حلب في مقبرة باب أنطاكية (١).

## ي ـ ديوانه:

أول من أشار إلى ديوانه الشواء معاصره وصديقه ابن الشعار الموصلي، وقد أشار كذلك إلى أن ديوان الشواء يضم عشرين ألف بيت<sup>(٢)</sup>.

وذكر ابن خلكان أن ديوان الشواء يصل إلى أربعة مجلدات<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان، لابن خلكان، ٢٣٦/٧، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢٨/٢٣، وشذرات الـذهب، لابـن العمـاد الحنبلـي، ٥/٧٩، وتاريخ آداب اللغة العربية، لزيدان، ٢١/٣، وإعلام النبلاء، للطباخ، ٢٧٣/٤، ومعجـم المـؤلفين، لكحالـة، ٢١٧/٨، وأعيان الشيعة، للأمين، ٢١٨/١، والأعلام، للزركلي، ٢١٧/٨.

<sup>(</sup>٢) عقود الجمان، ابن الشعار، ٢٣٧/١٠.

ويضيف الشيخ راغب الطباخ الحلبي في كتابه (إعلام النبلاء) أن للشواء كذلك قصيدة بالياء والواو، قل إن نسبت: عَزَوْتُه وعَزَيْته. وقد شرح هذه القصيدة محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي المتوفى سنة ٦٩٧ هـ، وسمّى الشرح: هدي أمهات المؤمنين (٢).

ومما يؤسف له أننا لم نقع على ديوان الشواء، وأغلب الظن أن ديوانه لم يطبع إطلاقاً، وأنه مفقود أيضاً. لكنّ جرجي زيدان يؤكد في كتابه (تاريخ آداب اللغة العربية) أن في برلين منتخبات من هذا الديوان<sup>(۱)</sup>، ويشير الزركلي صاحب الأعلام إلى أن هذه المنتخبات وتلك القصيدة مخطوطتان كذلك (٤).

وعلى الرغم من أننا لم نعثر لا على هذا الديوان ولا على المنتخبات منه، فإن المقطعات الشعرية التي أوردها المؤرخون، ولاسيما ابن الشعار الموصلي وابن خلكان، في أثناء ترجمتهم له، تعطينا فكرة واضحة عن شعر هذا الرجل، وعن مكانته بين الشعراء في ذلك العصر، وعن الأغراض الشعرية التي طرقها، وعن المستوى الفني الذي بلغه شعره.

#### ثانياً ـ شعر شهاب الدين الشواء:

ذكرنا آنفاً أن ابن الشعار الموصلي وابن خلكان قد أوردا، في معرض ترجمتها للشواء، نماذج متنوعة من شعره، والحقيقة أن هذه النماذج، بالرغم من جودتها وسبكها الجيد، لا تمثّل شعر الشواء كلّه، الذي يبلغ، كما يؤكد المؤرخون، أربعة مجلدات. غير أن هذه المقطعات تدل، بشكل واضح، على شاعرية الشواء، واعتلائه منزلة جيدة، بين أقرانه الشعراء في ذلك العصر. ولو قيض لهذا الديوان أن يرى النور لتهافت كثير من النقّاد والدارسين على دراسته وتحليله، ولكان الحديث عنه وعن صاحبه مختلفاً عما قلناه وما يقوله غيرنا.

لقد نظم الشواء في أبواب شعرية متعددة، منها المديح والنسيب والغرل والإخوانيات وشعر المناسبات أو الشعر الاجتماعي، إن صحّت التسمية. غير أن مقطّعات الغزل تحتل مكان الصدارة، من بين كل الأغراض الشعرية التي طرقها الشواء، مما يحدونا، ونحن نعرض بعضاً من نماذج شعره، الاستهلال بنماذج الغزل تلك.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ابن خلكان ٢٣١/٧.

<sup>(</sup>٢) إعلام النبلاء، الطباخ، ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان، ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) الأعلام، الزركلي، ٢١٧/٨. وأشير هنا إلى أن الشيخ راغب الطباخ الحلبي قد نشر هذه القصيدة ضمن كتاب طبعه في مطبعته الخاصة بحلب وهو بعنوان (كفاية المتحفظ في اللغة)، وهي نتألف من تسعة عشر بيت شعري، وأولها:

ق ل إن ي نسبت: عَزَوْتُ له وعَزَيْت له وعَزَيْت له وعَزَيْت له وعَزَيْت له عَرَوْتُ أحم د كُني له و

وقد اعتمد الشواء في شعره الغزلي الموجود بين أيدينا، أسلوب الغرل بالمذكر، على عادة الشعراء في تلك العصور، أعنى عصور الدول المتتابعة، مستخدماً كذلك بعض المحسنات البديعية، التي كثرت في تلك العصور أيضاً، يقول الشواء في إحدى مقطعاته (١):

ومهفه فٌّ عُنِيَ الزمانُ بخدّهِ فكساه ثَـوْبَيْ ليلِـ مِ ونهارِهِ

لا مَهّ دَتْ عُ ذري محاسنُ خدّهِ إِن غَضَ منه غض عذاره

والجناس هنا بين (عذري) و (عِذاره) (والعذار هو الشعر النابت على الخدين)، وكذلك بين (غَضَّ) بمعنى قلّل من قيمة الشيء، و (غَضُّ) بمعنى طري أو نابت حديثاً.

وفي مقطوعة شعرية أخرى يقول: (٢)

منهمْ عليه فقد قنِعتُ بذكرهِ عنَّا فأغنى نشره عن نشره

إن كان قد حجبوه عنى غيرة كالمسك ضاع لنا وضاع مكانُـــهُ

ف (نشره) الأولى تعنى رائحته، أما الثانية فتعنى بسط المسك للناس وتطبيبهم به.

وفي نموذج شعري آخر نرى الشواء، وقد مزج بين وصف الطبيعة والغزل بأسلوب جناسي حميل<sup>(۳)</sup>:

فديتُ بنفسي رأسَ عين ومَن يها

وبيض السواقى حول زرق سواقيها أراقَ دمـــي منهـــا عيـــونُ جواريهــــا

إذا راقنك منها جَواري عيونِها

فقد جانس بين (جواري) في الشطر الأول، التي تعني عيون الماء، و(جواريها) في الشطر الثاني، التي تعنى الجواري، أي الفتيات.

وللشواء شعر غزلي آخر يستخدم فيه بعض مصطلحات النحو، يقول في إحدى مقطّعاته متحدثاً عن غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر $^{(2)}$ :

صيدغاً فأعيا بهما واصفه تسعى وذا عقربة واقفه واوٌ ولك ن ليست العاطف هُ

أرسل صيدغاً ولوى قاتلي \_ فخِلتُ ذا في خدّهِ حيّةً ذا ألصفً ليست لوصل وذا

 $A_{\gamma\gamma}$ 

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٢٣٣/٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ٢٣٥/٧-٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ٢٣٥/٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ٢٣٤/٧، وفي الأصل: عقرباً، ولا يستقيم بذلك الوزن، كما هو واضح.

وهو هنا يشبّه شعره المرسل بالألف في الكتابة، ولكنها ليست ألف الوصل المعروفة في قواعد النحو، فالمقصود بها الوصال الذي يحصل بين المحبّ ومحبوبه. كذلك يشبّه شعره المعقود على صدغه الثاني بحرف الواو في الكتابة أيضاً، ولكنها ليست واو العطف المعروفة في قواعد النحو أيضاً، فالمقصود بها كذلك عطف المحبوب على محبوبه بالوصال.

ويقول في نموذج آخر مقارناً بين حاله هو وحال محبوبه، معتمداً على تقسيمات النحاة للأفعال<sup>(۱)</sup>:

هـ واك يا مَ ن لـ ه اختيالُ مالي على مثلـ ه احتيالُ قسـ مةُ أفعالـ ه لحيني ثلاثــة ما لها انتقالُ وعدي ماض وشوقي إليك حالُ وعدي ماض وشوقي إليك حالُ

أما شعر النسيب لديه فقد تمثّل في هذه المقطوعة التي تقترب من الشعر الصوفي، يقول الشواء (٢):

هاتيك يا صاحِ رُبا لَعْلَعِ ناشدتك الله فعر رَّج معي واندزلْ بنا بين بيوت النّقا فقد غدتْ آهلة المربَعِ حتى نطيل اليوم وقفاً على السا كن أو عطفاً على الموضع

ويلاحظ أن الشواء قد استخدم في البيت الثالث مصطلحين من مصطلحات النحو والصرف، أولهما (الوقف على الساكن) وهو قطع النفس على آخر الكلمة في القراءة، والثاني (العطف على الموضع) وهو باب معروف من أبواب النحو، وهو هنا يستخدم هذين المصطلحين بطريقة التورية، فهو يقصد بالمصطلح الأول الوقوف والتحدث إلى ساكني تلك الديار، كما يقصد بالمصطلح الثاني الحنو على الموضع أو الديار، وقد خلت من أهلها أو سكانها.

ومن الشعر المسمى بالإخوانيات نجد للشواء هذين البيتين (٣):

وكنا خمس عشرة في التئام على رغم الحسود بغير آفَه فقد أصبحت تتويناً وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافة

وقد تمثّل شعر المديح لديه بتلك القصيدة التي مدح بها عليَّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، يقول (١):

 $\Lambda \Lambda \Lambda$ 

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه، ۲۳٥/۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ٢٣٤/٧.

ض منت لمن يخاف من العقاب يسرى في حشره رباً غفوراً فتى قساق الورى كرماً وبأساً تسرى في السّلم منه غيث جود إذا ما سلّ صارمه لحرب وصلى المصلفى وأبو بنيه أخو النصر الجلي بيوم خم أخو النصر الجلي بيوم خم أخوا

إذا والسى الوصسيَّ أبسا تسرابِ ومسولىً شافعاً يسوم الحساب عزيسزُ الجسار مخضر ّ الجنساب وفسي يسوم الكريهة ليث غاب أراك البرق فسي كف السحاب وزوجُ الطهر من بين الصحاب وذو الفضل المرتّل في الكتاب

ومن الشعر الاجتماعي أو شعر المناسبات نجد هذه المقطّعة الشعرية التي قالها الشواء في غلم قد خُتن (٢):

هنّاتُ مَن أهواه عند ختانه في في المروق المعنديك مِن ألم المروق المعنّبي كيف استطعت على الأذى المولك المرق المنتقال المنتفي المنتفي المنتفين المنت

فرحاً وقابي قد عَراه وُجومُ
يخشى عليك إذا تتاك نسيمُ
جلَداً وأجزعُ ما يكون الريمُ؟
قد سنّها من قبلُ إبراهيمُ
في كفّه موسى وأنت كليمُ

ونختم عرضنا لتلك النماذج الشعرية، التي نظمها الشواء، بهذين البيتين اللذين يتحدث فيهما الشواء عن شخص لا يكتم السر، يقول<sup>(r)</sup>:

طِقُ إلا بغيبة أو مُحالِ عُديناً أعاده في الحالِ

لقد استعرضنا فيما سبق صفحة مهمة من صفحات كتاب حلب الإبداعي، تمثّلت بتلك الشخصية الشعرية الحلبية، التي تبوّأت مكانة مرموقة بين أقرانها من الشعراء، في العصر الأيوبي، وفي العصور التالية له، ولعلنا بذلك قد أضأنا جانباً مهماً من جوانب التطور الفكري والأدبي، بل التطور الحضاري الشامل الذي شهدته حلب في تلك الفترة.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه، ۲۳٥/۷. والأبيات الأول والثاني والسادس والسابع ليست موجودة لدى ابن خلكان، وقد أثبتناها من كتاب (أعيان الشيعة) ۳۱۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ٢٣٥/٧.

## المصادر والمراجع

\_ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، راغب الطباخ الحلبي، تحقيق: محمد كمال، دار القلم العربي، حلب، ١٩٨٨.

- \_ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩.
- \_ أعيان الشيعة، محسن الأمين، تحقيق: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٩٨٦.
- \_ بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، تحقيق وتقديم: الدكتور سهيل زكار، الناشر: المؤلف نفسه، دمشق، ١٩٨٩.
  - ـ تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩.
- ــ تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، راجعه وعلَق عليه: الدكتور شوقي ضــيف الله، دار الهلال، مصر، دون تحديد للطبعة أو سنة النشر.
- ــ سير أعلام النبلاء، الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق الدكتور بشار عــواد معروف والدكتور يحيى هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣.
- \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١هـ.
- \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دون تحديد للطبعة أو سنة النشر.
- \_ مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، اليافعي أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليمني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٩٧٠.
- \_ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تحديد للطبعة أو سنة النشر.

/ /



# المقنع الكندي: الشاعر الجميل النبيل قراءة في شخصيته وشعره

د. أحمد دهمان(\*)

U ------ u

#### مقدمة:

أجمع نقادنا القدماء على تعريف الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى (۱) والذي توافر له الجمال الأدبي والصياغة الموحية، وعلل بعضهم سبب تسمية الشاعر، ولماذا ينبغي أن يصوغ شعره على نمط خاص، فذهب ابن وهب الكاتب إلى أن الشاعر مشتق من فعل شعر يشعر، ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره. فكل من كان خارجاً عن هذا الوصف فليس بشاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفى (۲).

إذاً، فالشعر ينبغي أن يكون نابعاً من إحساس وشعور يتوافران لدى الشاعر خاصة، ولا يتوافران في كل إنسان. ولا تختلف النظرة الحديثة في تعريف الشاعر كثيراً عمّا انتهى إليه القدماء، فهو الكلام الموزون المقفى الذي يصور العاطفة، أو هو الفكرة المصورة المزجاة

<sup>(●)</sup> باحث سوري جامعي.

<sup>(</sup>۱) في تعريف الشعر والشعراء: ينظر معجم المصطلحات النقدية والأدبية، الدكتور محمود الربداوي. دمشق ١٩٩٩. مــص ٤٥٥ ــــ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب، تح: الحديثي ومطلوب، القاهرة ص ١٣٠.

بعاطفة، وهو الكلام الذي يقصد به الجمال الفني الآتي من اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون. وإثارة الشعور والإحساس مقدمة في الشعر على إثارة الفكر، وقوة الشعر تتمثل في الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور، لا في التصريح بالأفكار مجردة، فإذا فقدت القصيدة الإيحاء والتصوير صارت نظماً وفقدت روح الشعر (۱).

وإذا كان هذا تعريفاً عاماً للشعر وبياناً لطبيعته، فإن ذلك يستتبع بيان وظيفة الشعر والشاعر. وهذا الأمر يقودنا إلى القول: إن العرب قد أدركوا في مجتمعهم القبلي قيمة الدور الذي يقوم به الشعر والشاعر في القبيلة، فالشاعر لسان القبيلة المعبر عنها والمتكلم باسمها إذا أرادوا الفخر بمآثر القوم، قام الشاعر بتسجيل ذلك في شعره، وإذا اعتدى عليها معتد بحرب الكلام كان هو المتصدي له، يرد هجومه، ويكيل له الصاع صاعين، وينال منه أكثر مما نال من قومه. من هنا كان الشعر ديوان العرب وسجلاً لمآثرهم وانتصاراتهم وهزائمهم، أي أنه مرجع من مراجع الثقافة، ووسيلة الإعلام الأساسية، ومصدر من مصادر التاريخ، وربما كان وسيلة تعليمية. إلا أن وظيفته الأولى هي التهذيب والتثقيف والتعليم وإثارة الأحاسيس من الجمالية، أما الثانية فنقدية، لأنه وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن الكريم، وتنقية الأحاسيس من كل ما يلتصق بها من التراب. فالأدب الراقي يؤثر في النفوس تأثيراً إيجابياً يرتفع بها إلى ويسمو بها فوق أنانية الذات وحب النفس (٢).

كانت هذه الوظائف تفرض على الشعر أو الشاعر ألا يكون منعز لا عن المجتمع بعيداً عن الحياة، لأن الشعر كل شيء في حياة القوم.

فكيف يكون الحال إذا كان الشاعر مُقدَّماً في قومه، وذا مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة؟ هنا يتحد الإبداع بشخص المبدع، فينبثق شعراً نبيلاً مرسوماً بالكلمات، معبراً عن وجدان الأمة، حاملاً قيمها الرفيعة، وهذا ما نجده عند المقنع الكندي، فمن هو هذا الشاعر:

هو محمد بن ظفر بن عُمينر بن أبي شمر ... ابن كندة بن عُقير ، فهو عربي قحطاني ، من قبيلة كندة ، قبيلة امرئ القيس ، وسليل مملكة شهيرة قامت على أطراف الجزيرة العربية (٣) .

 $\Lambda_{r}$ 

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبي، طه أبو كريشة، مكتبة لبنان، ١٩٩٦ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتابنا: النقد العربي القديم، قضايا نظرية ودراسات تطبيقية، جامعة البعث، ٢٠٠٣ ص٧٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الأغاني، دار الكتب (١٠٧/١٧) الحماسة الشجرية (٤٨٨/١) الحماسة البصرية (٤/٢) شرح ديـوان الحماسـة للمرزوقي، (٣٤) الوافي بالوفيات الصفدي، (١٧٩/٣) الشعر والشعراء، ابن قتيبة (٧٣٩/٢).

أما سبب تسميته بالمُقَنَّع، وهو اللقب الذي غلب عليه، فلأنه كان من أجمل الناس وجهاً، فكان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين. وكان أمَدَّ الناس قامة، وأكملهم خُلُقاً، وكان لا يمشى إلا مقنعاً، كما يذكر أبو الفرج في أخباره (١).

وهو شاعر مقلٌ من شعراء الدولة الأموية، كان له محل كبير وشرف وسودد في عشيرته، وكان جده سيد كندة، أما عمه عمرو فكان ينازع أباه ظفر بن عمير الرئاسة، ويساجله فيها فيقصر عنها. وكان المقنع واسع العطاء، كثير الجدا، سمح اليد بماله، لا يرد سائلاً عن شيء حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال، فترفع عليه بنو عمه عمرو بن أبي شمر بأموالهم وجاههم. وعندما أراد الشاعر أن يخطب ابنة عمه التي أحبها، رده إخوانها وعيروه بإسرافه في الكرم، وفقره الذي كان بسبب جوده، وما زاد عليه من الدين، فقال أبياته الشهيرة التي يتمثل بها، وفيها عتاب رقيق، وغيرية رفيعة، ومشاعر مرارة بسبب الظلم.

وهذا البوح الشعري كما يقول أبو الفرج من أجود الشعر، يقول المقنع الكندي:

يُعاتِبُنِي في الدَّيْنِ قومي وإنَّما أَسُدُ به ما أَخَلَّوا وضَدَّعُوا وفي جَفْنَةٍ ما يُغْلَقُ البابُ دونَها وفي غَنْدٍ عتيقٍ جَعَلتُه

دُيُونِيَ في أشياء تَكْسِبُهُمْ حَمْدا ثُغورَ حقوقٍ ما أطاقُوا لها سَدّا مُكَلَّلَةٍ لَحماً مُدَفَّقة ثُرِدا حِجاباً لِبَيْتي ثُمَّ أَخْدَمَتْ هُ عَبْدا

فقومه ينعون إليه سرقه في الإنفاق، وتخرقه في الإفضال، وتجاوزه ما تساعده به حاله، وتتسع له ذات يده إلى الاستقراض، وبذل الوجه في الإديان، أو كثرة الدين المرهق، فيقول: كثرت لائمتهم فيما يركبني على الديون، وازداد عَذَلُهم، وإنما هي أموال مصروفة في وجوه، تبعاتها عليّ، وجمالها لهم، وقضاؤها في أنفسها يلْزمني، ومحامدها موفّرة عليه، ثم راح يعدد أفضاله قائلاً: من تلك الوجوه أن ما ينوب من الحقوق فيُخلُون بها ويضيعونها عجزاً عن الوفاء بواجبها، أنا أسد تغورها، وأقيم فروضها. ومنها أن لي دار ضيافة قدورها مشبعة موفورة، وجفانها معدة منصوبة، لا يُمنع منها طالبها، ولا يُحجب عنها رائدها، فلمحمانها كالأكاليل على رؤوسها، وثرائدها قد نُمِّق تدقيقها. ومنها أن بفنائي فرساً مربوطاً قد أعد للمهمات، على عادة أمثالي من الأكابر والرؤساء. ولكرمه وما يتوفر عليه من إكرامي إياه قد طار لحجاب بيتي، وقد شغلت بخدمته عبداً يتفقده بمرأى منى، لا أهمله ولا أغفل عنه.

<sup>(</sup>١) الأغاني (١٠٧/٧).

ويعد هذه الشكوى الرقيقة، وهذا البثّ الجميل يستمر في بوحه قائلاً:

وإنَّ الدّي بَيْنَدِي وبدين بَنِدِيْ أَبدِي فإنْ أكلوا لَحْمدِي وَفَرِنْتُ لُحُومَهُمْ وإنْ ضَيَّعوا غَيْبي حَفِظْتُ غُيُـوبَهُمْ وإنْ زَجَرُوا طَيْرِي بِنَحْسِ تَمُـرُّ بدي

وبَـيْنَ بنـي عَمِّـي لَمُخْتَلِفٌ جـداً وإنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْـتُ لهـم مَجْـداً وإنْ هُمْ هَوُوا غيِّي هَوِيْتُ لهم رُشْـداً زَجَرْتُ لهم طَيْرًاً تَمُـرُ بهـم سَـعْدَا

فبعد أن ذكر معاذيره، ردّاً على ما أنكروا عليه، يؤكد حقيقة إنسانية نبيلة، هي الرد على الإساءة بالحسنى، وعلى العيب والإهانة بالتجاوز والسماحة والعفو، فإخوت وأبناء عمه يحسدونه ويأتمرون العداوة والغواية له، وهو يصابرهم ويجاملهم، ويتغافل عنهم مستنداً إلى تلك الطبيعة: فما بينه وبينهم في طرفي نقيض، وعلى لون من الخلاف عجيب، فإنهم إن اغتابوه وتطعموا لَحْمة أمسك عنهم، وترك أعراضهم موفورة، لم يتخونها منها ذل أو إهانة، أما أعراضهم فمحفوظة لم يتحيقها تحامل ولا غض وإن سعوا في نقض ما أبرمه من مسعاة كريمة، وهدم ما أسسه من أمجاد علية، جازاهم بابتناء شرف لهم مستحدث، وإعلام شأن لهم مستأنف. وإن أهملوا غيبه فلم يراعوه بحسن الدفاع عنه، وإسباغ ثوب المحاماة عليه حفظ هو غيبهم، وأرصد الغوائل لمن اغتالهم، وإن أحبوا له الغواية والتسكع في الضللة والبطالة، اختار لهم المراشد، وهوي في مباغيهم المناجح، وأن تمنّوا له النّحس وزجروا من جوارح الطير وسوانحها في المشأمة، جعل عيافته لهم فيما يمر به منها المسعدة والفأل الحميد. ويتابع قائلاً:

و لا أحْمِلُ الحِقْدَ القديمَ عليهمُ لَهُمْ جُلُّ ما لِيْ إِنْ تتابعَ لي غِنَيً وإنِّي لَعَبْدُ الضّيْفِ ما دامَ ناز لاً

وليس رئيسُ القَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَا وإنْ قل مالي لم أكلفهم رفدا وما شيمةٌ لي غيرَها تُشْبِهُ العَبْدا

فهو يثبت لنفسه الرياسة عليهم، ذاهباً إلى أنه متى استعطفوه عطف عليهم، وإن استقالوه أقالهم، وأزال عثراتهم وأسرع الفيئة لهم، غير حامل الضّغن واللجاج معهم، ولا معتقداً انتهاز الفرص فيهم، لما اكتمن من عوادي الحقد عليهم. وإن تواصل الغنى له أشركهم في معظمه، من غير امتنان ولا تكدير، وإن تَحيَّفَ ما له حادث يلمُّ، أو عارض يحدث، لم ينتظر من

جهتهم معونة، ولا كلفهم مؤونة. إنه كريم جواد، بل هو عبد الضيف، ما عنده موفور للغريب الطارق أو الطائف، والضيف النازل، وبذلك يبلغ في خدمه ضيوفه مبالغ العبيد فيها، وليس فيه صفة تشبه صفات العبيد إلا هذه. ولعمري إنها صفة حميدة، وبوح جميل ذكره المقنع بلا تكلف أو اعتساف، فجاءت أبياته سلسة اللفظ، صحيحة المعاني، لأنه شاعر عفو الطبع، وصفو القرض (۱).

إنه في هذه الأبيات الشهيرة، فارس القيم والفن، يعبر عن تفرده في خصال، لا نظير لها عند معيرية، وعائبيه، فيبدو قمة سامقة يحاول الشانئون الوصول إليها، لكنهم يخفقون؛ فليهدموا هذا الصرح؟ لكنه لا يهدم ما بناه وبنوه هم، لأن ذلك إرث للقوم، ومحامد لهم، ومفاخر لبنى قومه جميعاً. فليكن اللوم والعتاب وسيلة المقنع في الرد.

وفي الأبيات التالية نجد المقنع الكندي يسدي النصح والإرشاد لمخاطبة، بل ربما كان يخاطب نفسه، ويتحدث عما فيها، قائلاً: إذا توفرت لديك الثروة، فَجُدْ بها على الأقربين لأنهم أولى بالمعروف \_ كما أمر الشرع القويم \_ ووفر ما تملك للدفاع عن الحمى ومساعدة المحتاجين من صغار القوم وكبارهم، وعليك أن تتحلى بالحِلْم والصبر والأناة، لترد كيد الجاهلين، فالغنى الحق يتحد بالخُلُق الحميد، والطبع السهل، ليطبع الشخصية بمياسم الخير والكمال والعزة، يقول (٢):

وإذا رُزِقْتَ من الغوافِلُ ثَرُوَةً واسْتَبَقِهَا لَدفاع كُلُلِّ مُلِمَّةٍ واحلم إذا جَهَلَتْ عليك غُواتُها واعلم بأنّك لا تكون فتاهُمُ

ف امْنَحْ عشر ربَّكَ الأداني فَحْدُ لَهَا وارفق بناشِئها وطاوعْ كَهْلَهَ المَد حتى تَرُد بِفِحْدُ لِ حِلْمِكَ جَهْلَها حتى تُررَى دَمِثَ الْخَلائِق سَهْلَهَا حتى تُررَى دَمِثَ الْخَلائِق سَهْلَهَا

فهذه بعض مقومات الرياسة، وهذه النصائح تأكيد لصفات هذا الرجل الذي كان متخرقاً في العطاء، سمحاً بالمال، لا يرد سائلاً عن شيء حتى أتلف كل ما خلفه أبوه من مال، فاستعلاه بنو عمّه عمرو بن أبي شمر بأموالهم وجاههم، وهوي بنت عمه عمرو فخطبها إلى إخوتها فردّوه وعيّروه بتخرقه وفقره وما عليه من الدين، فكانت أبياته السابقة وهذه الأبيات ردّاً عليهم، وإصراراً على المواقف النبيلة، كما رأينا.

<sup>(</sup>١) الأبيات وشرح معانيها من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الحماسة الشجرية (٤٨٨/١).

وقد ذكر صاحب الوافي بالوفيات<sup>(۱)</sup>، أن عبد الملك بن مروان وهو أول خليفة ظهر منه البخل قال: أيُّ الشعراء أفضلُ؟ فقال له كثير بن هراشة، يُعرِّض ببخل عبد الملك: أفضلهم المقنع الكندي حيث يقول:

إني أُحَرِّض أهْلَ البُخْلِ كلِّهمُ ما قَلَّ مالِيَ إلا زادني كَرَمَاً والمالُ يرفع مَنْ لولا دراهِمُهُ لن تخرج البِيْضُ عفواً من أكفّهم كأنّها مِنْ جُلودِ الباخلينَ بهَا

لو كان ينفع أهل البُخْلِ تحريضي حتى يكون برزق الله تعويضي أمسى يُقلِّب فينا طَرْف مخفوض الا على وجَع منهم وتمريض عند النوايب تُحْذى بالمقاريض

فقال عبد الملك وعرف ما أراده: الله أصدق من المقنّع حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَـمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ (٢) وهو القائل الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

إن عليّــــاً ســــاد بـــــالتكرُّمِ هـــداه ربِّـــي للصِّــراط الأقْـــوَم كالليـــث بــين اللبُــواتِ الضَّــيْغَمِ

والحِلْمِ عند غاية التحلّم بأخْدِهِ الحِلَّ وترك المحْرمِ يُرْضِعْنَ أشبالاً ولمّا تُفْطَمِ

فهو (يحرِّض) أهل البخل على الجود إن نفع هذا التحريض، لأن المال مال الله، وهو وديعة بين يدي الإنسان، ينفقه في سبيل بارئه وعلى عباده. لكن البخل حماقة ومتْلبة، فالبخيل لا يجود بدينار إلا بالغصب والإكراه. فكأن المال ملتحم بجلودهم لا ينتزع منها إلا (بالعمل الجراحي). وفي الأبيات التلاثة ينظر إلى سيدنا على بن يأبي طالب كرم الله وجهه على أنه نموذج ومثال للكرم والحلم وتلك هداية من الله وسلوك مستقيم، وعملاً بالشرع، فهو جواد وشجاع وفرد المواهب وعظيم النسب والكرامة.

وبالإضافة إلى هذه الأنغام الشعرية الجميلة التي تصور لنا المقنع شاعراً نبيلاً، كريماً، سيّداً في قومه، إن لم يكن أنموذجاً للرجل المثالي في المنظور الإسلامي، نجده يلتفت إلى ذاته كغيره من الناس، فيبوح ببعض الشعر معبّراً عن مشاعر رقيقة فيّاضة، يتحدث فيها بعفّة وإعجاب عن جميلة الجميلات التي تزين الهودج أو الظاعنات في مسيرتها الطويلة من

 $, \pi \Lambda$ 

 $<sup>.(1) \</sup>quad (1) \quad (1)$ 

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية (٦٧).

العراق إلى الشام فاليمن، وينعتها بأنها أجمل من ضياء الشمس، وأشد نوراً وبهاء من هالـــة القمر، يقول (١):

حَلَّ العراقَ وحلَّ الشَّاْمَ واليَمنَا شَمْسِ النهار وبَدْر اللَّيلِ لـو قُرِنَا وفي الظّعائن والأحداج أحْسَـنُ مَـن جِنّيّةُ من نساء الإنْـسِ أحْسَـنُ مِـنْ

ويقرن هذا المطلع الغزلي بالحديث عن صفات صاحب السوء، محذراً من حماقاته، بـل يطلب أن يُفْرَدَ إفرادَ البعير المعبّدِ، يقول:

ما ارْفَضَ في الجِلْد يَجْرِي ها هُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَمُا يَرَى عِنْدَهُ من صالح دَفَنَا أو مات ذاك فلا تَشْهَدْ له جَنَنَا

وصاحبُ السَّوْءِ كالسَدَّاءِ العَيَاءِ إذا يُبدِي ويُخْبرُ عَن عوراتِ صاحبهِ إنْ يَحْدَى ذاكَ فكن منه بمعزلةٍ

فتكتمل معاني الفروسية والنجدة والحماسة عند الحديث عن جمال الحبيبة، من السوء وأهله، لتبقى الحياة جميلة، رائعة، خالية من كل ما يشين خيرها وجمالها.

## شخصية المقنع:

وربما تسعفنا هذه الأخبار، وتلك الأشعار \_ على قاتها \_ في رسم ملامح شخصية هذا الرجل من خلال الربط الوثيق بين شخصيته وسلوكه الذي حمل أبعاده شعره الرقيق، فنقول: إنّ علماء النفس يلحون على المكانة التي تحتلّها العوامل البيولوجية والوراثية بالنسبة لما تفعله في بناء الجسد الذي يعد قاعدة الشخصية، وفي الطاقات الأساسية للفرد (٢)، فالمحيط الطبيعي والاجتماعي والثقافي يسهم في تشكيل الشخصية، ونعني بالمحيط الاجتماعي طريقة المجتمع في بناء حياته بما في ذلك المفهومات الأخلاقية والنظم الاجتماعية، والتقاليد والعادات، والقانون وكل ما يسود الجماعة. وهنا تصادفنا عراقة قبيلة كندة، وهي قبيلة الشاعر ووطنه، فدورها المتميز في الجاهلية والإسلام، وكثرة شعرائها، شكل إرثاً أصيلاً دفع

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء، ابن قتيبة (۷۳۹/۲)، والأحداج: جمع حدج، وهو مركب النساء نحو الهودج والمحفة، ويُجمع على حدوج أيضاً، والجنن: القبر، يريد لا تشهد جنازته.

<sup>(</sup>٢) الصحة النفسية: نعيم الرفاعي، دمشق، ١٩٧٢، ص (١٨٠ وما بعدها).

د. أحمد دهمان

الشاعر إلى المحافظة عليه، وإلى استمراره، بل المبالغة في إظهاره من خلال الكرم الجنوني و إتلاف المال كله.

هذا إلى جانب العالم الشخصي، فشخصيته متميزة عن غيرها، وهذا يبدو في سماته الخَلْقية، إذ أجمع القدماء على أنه كان أجمل الناس وجها، وكان إذا سفر اللثام عن وجهه أصابته العين، وكان أمد الناس قامة، وأجملهم خَلْقاً، وكان إذا عين يمرض، ويلحقه عنت، فكان لا يمشى إلا متقنعاً (١).

يضاف إلى هذين العاملين موقف الرفض الذي تعرض له الشاعر عندما خطب ابنة عمه فرده إخوتها، وعيروه بتخرقه وفقره وما عليه من الدين. فهذه الظروف جميعاً دفعته إلى التمسك بالموقف النبيل من جهة، وإلى إظهار نوع من الدفاع عنه برقة وعذوبة وعتاب جميل، إنه يدافع عن ذاته أمام خطر يهدد وجوده، أو منزلته في القبيلة، فيلجأ إلى التصدي، أو الدفاع عن الذات بوضوح وسلوك عملي، دون أن يميل إلى تجنّب ما عوتب عليه، أو إلى إخفائه بحيث يتحول إلى الكبت، على نحو ما يذهب علماء النفس التحليلي، فالمقنع، على الرغم مما أصابه، لم يكف عن ممارسة سلوك الكريم النبيل، والكف أول آلية دفاعية بسيطة. كذلك لم يكظم ما لقيه من ضغط وتقريع مقصودين بحيث تبدو شخصيته مقهورة، حمقاء في نظر الجماعة، ولم ينكر ما اتهم به، لأنه وسيلة على إثبات الذات، وتأكيد وجودها الفاعل في حياة الأسرة والقبيلة، ولم يلجأ كذلك إلى الإسقاط أو التبرير أو التفحص، أعني النزوع إلى ربط شخصه بآخر، أو بمجموعة صفات متوفرة في مؤسسة اجتماعية، ليغدو التفحص وسيلة دفاع في وجه رأي الجماعة وإنما مال إلى الرد المعاكس ليبدو لنا شخصاً مدافعاً عن الأخلاق التي يؤمن بها، بل يذهب إلى تسفيه آراء بعض من يعارضونه، فيتحول من موقف لا يرضاه، وهو الرضوخ، إلى الدفاع والهجوم أو التسامي عن صعائر القوم.

وهكذا تبدو أهم مقومات شخصية المقنع الكندي، فذة، قوية، متماسكة، سوية، بريئة من كل مرض نفسي أو عقلي، متفاعلة مع الحياة وشروطها، ومع الظروف التي تحيط بها، وذات سلوك قويم، شخصية كوتتها العوامل الأساسية والاستعدادات والميول والغرائز، أي القوى البيولوجية الفطرية والموروثة، واستعدادات وميول مكتسبة من الخبرة، وهي عوامل مكونات

 $, _{r}A$ 

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات، الصفدي (١٧٩/٣).

الشخصية الإنسانية (۱). ولعل أهم مميزات شخصية هذا الشاعر الجميل أنها تتمتع بالثبات في الأعمال ذات السلوك الشريف، بغض النظر عن موقف المناوئين الحاسدين، والثبات في الأسلوب، وكذلك الثبات في البناء الداخلي، أي الأسس العميقة التي تقوم عليها الشخصية، والثبات في الشعور الداخلي أي الهوية.

فإذا كانت الشخصية هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما يشعر بتميزه من غيره وهي مكوّنة من الإنية والشخصية الموضوعية المتكاملتين، وأن الشعور بالإنية يتاثر بما يعتقده الغير في هذه الشخصية. كما يقول مراد(٢)، فإن شخصية المقنّع تبدو بجلاء ذات أبعاد خلْقية وخلُقية، يرفد ذلك ويدعمه إبداع فني تبينا ملامحه الكبرى في شعره، على قلة ما وصل منه الينا. هذا الشعر الذي كان وليد الإلهام الذي تفجر في أعماق شخص، فبدا قيثارة تهتز أوتارها وتتردد بفعل رياح الكون. ذلك أن الكون يبدو مرتبطاً بعبقريته الإنسانية التي تضم اليى حدودها قوة خلاقة لا يمكن قهرها أو تحطيمها. كما يقول الناقد الإيطالي كروتشه (٦) فموقف الشاعر رؤية جمالية لا تتفصل عن الموقف الأخلاقي، بل تتحد به إلى درجة يتعذر الفصل بينهما، أو مراقبة كل طرف على حدة. فالمجتمع لدى الشاعر ما هو إلا مكان أو محيط للتجاوز بالعمل الفني، وهو يستخدم أرضية مادية فنية، لأنه طامح إلى نحت تمثال الأنموذج السامي النبيل الكريم، الذي لا تهزّه عواصف اللوم والتقريع، ولا تهد بنيانه الإنساني عواده عوادي الفقر والحاجة نتيجة الجود والكرم... لذلك كله كان المقنع الكندي إنسانا كريماً نبيلاً، وشاعراً رقيقاً مبدعاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحة النفسية (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) مبادئ علم النفس العام، د. يوسف مراد، القاهرة، ١٩٦٩، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) موسوعة الإبداع الأدبي، د. نبيل راغب، مكتبة لبنان ١٩٩٦ ص ٢٨.

د. أحمد دهمان

# المصادر والمراجع

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ \_ أصول النقد الأدبى: د. طه أبو كريشة، مكتبة لبنان (١٩٩٦).
- ٣ \_ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، طبعة دارة الكتب المصرية \_ القاهرة.
- البرهان في وجوه البيان: ابن وهب الكاتب، تحقيق د. أحمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي،
   القاهرة، ومكتبة العاني، بغداد (١٩٦٧).
  - ٥ \_ الحماسة البصرية: صدر الدين البصري، تحقيق مختار الدين أحمد، الهند (١٩٦٤).
- الحماسة الشجرية: ابن الشجري، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي وزارة الثقافة
   دمشق (١٩٧٠).
- ٧ ــ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: المرزوقي، تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمــين، القــاهرة (١٩٥١).
  - ٨ \_ الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة (١٩٦٦).
    - ٩ \_ الصحة النفسية: د. نعيم الرفاعي، دمشق (١٩٧٢).
    - ١٠ \_ مبادئ علم النفس العام: د. يوسف مراد، دار المعارف بالقاهرة (١٩٦٩).
      - ١١ \_ موسوعة الإبداع الأدبي: د. نبيل راغب، مكتبة لبنان (١٩٩٦).
- 17 \_ النقد العربي القديم، قضايا نظرية ودراسات تطبيقية: د. أحمد دهمان، مطبوعات جامعة البعث (حمص) (٢٠٠٣).
  - ١٣ ــ الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي، بتحقيق ريتر وآخرين دار فرانز شتايز (١٩٦١).

/ /

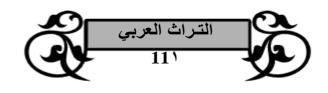

# أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة حياته وما تبقى شعره

عبد العزيز إبراهيم (\*)

U——— u

#### إسمه ونسبه:

هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، واسم أبي معيط $^{(1)}$  أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة \_ والنضر عند أكثر النسابين أصل قريش، فمن ولده النضر عُدّ منهم، ومن لم يلده فليس منهم $^{(7)}$  \_ وأمه بنت الربيع بن ذي الخمار من بني أسد بن خزيمة $^{(7)}$  وفي نسب قريش جاء: وأمه الربيع بن ذي الخمار من بني أسد بن خزيمة ألى الجماء في الجماء .

كنيته ولقبه: أبو قطيفة عمرو بن الوليد يُكنى أبا الوليد. وأبو قطيفة لَقبّ لُقبَ به (٥)، وسبب ذلك أنه كان كثير شعر الوجه (٦) ويوضح ذلك الطبري في تأريخه (٧) فيقول: كان كثير الشعر، شعر اللحية والوجه

<sup>(•)</sup> باحث عراقي.

<sup>(</sup>١) نوادر المخطوطات ٢٩٩/٢ ويُنظر (نسب قريش) /١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٠/١

<sup>(</sup>٤) نسب قريش /١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) نوادر المخطوطات ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) تأريخ الطبري ٩/٦٥.

عبد العزيز إبراهيم \_\_\_\_\_

والصدر ووجه اللقب أنَّ القطيفة في أصلها اللغويّ دثار مُخمل كما جاء في الصحاح<sup>(۱)</sup> أو هي كساء مربــع غليظ له خمر ووبر<sup>(۲)</sup> ولوجه الشبه بين الاثنين كان اللقب الذي عُرف به الشاعر.

مكانة أسرته: لأسرة الشاعر مكانة، فأهله من العنابس من بني أمية وسُموا العنابس لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب بن أمية بعكاظ وعقلوا أنفسهم، وقاتلوا قتالاً شديداً فشبهوا بالأسد، والأسد يقال له العنابس ( $^{7}$ ). جده (عقبة بن أبي معيط) أسر يوم بدر، فقتله رسول الله ( $^{2}$ ) صبراً ( $^{3}$ ) بعرق الظبية وهو واد من ناحية المدينة ( $^{6}$ ) أما أبوه (الوليد بن عقبة) فهو أخو عثمان بن عفان ( $^{2}$ ) لامه. وقد تولى في خلافة عثمان بن عفان عفان ( $^{2}$ ) ولاية الكوفة فشرب الخمر وصلّى بالناس وهو سكران فزاد في الصلاة، وشهد عليه بذلك عند عثمان ( $^{2}$ ) فجلده الحد) أمّا حالة الشاعر الاجتماعية فقد تزوج ثم طلق زوجه، وقد ندم على هذا الطلاق بعد أن تزوجت من رجل من أهل العراق فقال: ( $^{(7)}$ )

فيا أسفا لفرقة أمِّ عمرو ورحلة أهلها نحو العراق

ولم تذكر المصادر تفصيلات أخرى عن حياته الخاصة سوى ما ذكره ابن الكلبي في جمهرة أنسابه (^) من أن له ولداً واحداً اسمه (محمد ذو الشامة) ولاه الخليفة الأمويّ مسلمة بن عبد الملك الكوفة سنة ١٠٢هـــ ثم عُزل عنها في السنة نفسها، وفي ذلك يقول الفرزدق (٩):

عُــزل ابــن بشــر وابــن عمــرو قبلَــهُ وأخـــو هَـــراة لمثلهـــا يتوقـــعُ

وقد علق الطبري في تأريخه (۱۰) قائلاً: يعني بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان، وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد، وبأخي هراة سعيد بن حذيفة بن عبد العزيز، كان عاملاً لمسلمة على خراسان. وقد وهم شارح ديوان الفرزدق (إيليا حاوي) بقوله إنَّ ابن عمرو هـو سـعيد بـن عمرو بـن الحارث بن الحكم بن أبي العاص (۱۱).

#### و فاته:

<sup>(</sup>۱) الصحاح (قطف) ۱٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (قطف) ٢٧٠/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب /١١٤.

<sup>(</sup>٥) جمهرة النسب /٥١.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١/٥٥.

<sup>(</sup>٨) جمهرة النسب ٥٣/.

<sup>(</sup>٩) ديوان الفرزدق ٥٣/٢.

<sup>(</sup>١٠) تأريخ الطبري ٦١٦/٦.

<sup>(</sup>۱۱) ديوان الفرزدق ۳/۲ه.

لم تحدد المصادر سنة لوفاة الشاعر أبي قطيفة سوى ما ذكره صاحب الأغاني وهو يسرد أبياتاً لحنين الشاعر إلى المدينة التي نفي عنها فيقول (1): إنّ ابن الزبير لمّا بلغه شعر أبي قطيفة هذا قال: حَن والله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة الله، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع، فأخبر بذلك فانكفأ إلى المدينة راجعاً، فلم يصل إليها حتى مات. ويكرر الخبر مرة أخرى باختصار فيقول ( $^{(7)}$ : وأذن له ابن الزبير في الرجوع، فرجع فمات في طريقه.

والذي يمكن أن نستفيد منه من هذه الحكاية أن ابن الزبير قتل سنة 78 كما يذكر ذلك الطبري في تأريخه تأريخه أو أن أبا قطيفة نفي في زمنه وسمح له ابن الزبير بالعودة إلى المدينة التي يحنُ إليها كثيراً \_ كما يظهر ذلك في شعره \_ ومات وهو في طريقه إليها فإننا نميل إلى أن سنة وفاته كانت (88 أيام قوة ابن الزبير وسطوته على الحجاز والعراق وهو يعاصر حكم عبد الملك بن مروان في الشام الذي لم يرتح أبو قطيفة له وهو عنده.

ولم يهج عبد الله بن الزبير رغم نفيه له. وهذا التأريخ ما ذهب إليه من المعاصرين الزركلي في أعلامه (٤).

فحدّد وفاته بـ (نحو ۷۰هـ ـ نحو ۲۹۰م).

#### ديوان شعره:

لم تُشر المصادر التي عرضت للشاعر عمرو بن الوليد إلى أن شعره قد جمع في ديوان أو اهتم به عالم من علماء اللغة الذين قصدوا البادية أو اخر الأول وبدايات الثاني ولم يكن من جاء بعد هذا القرن الثاني بمهتم به إنْ هو درس الشعر الأموي ولذا لم يأت له ذكر في (الفهرست) لابن النديم أو (فهرسة ما رواه عن شيوخه) لابن خير الأشبيلي ولذا وجدت نفسي رغم قلة ما نقل من شعره رواية ثانية متفرقة في مصادر تراثية، جامعاً لهذه النصوص التي هي مقطعات أو أبيات قليلة.

إن إهمال الشاعر من قبل جامعي الدواوين \_ على ما أرى \_ يعود إلى أن لغة الشاعر لم تكن تحمل الغريب أو الشاذ الذي يبحث عنه علماء اللغة أو أصحاب الطرائف الأدبية، فضلاً عن أنه لم يشكل ظاهرة سياسة أو قبلية كالتي يتسم بها ذلك العصر، أو تعارف عليها في صراعاته عامة.

نظرة في شعره: إن المساحة التي حصر أبو قطيفة نفسه فيها وهو يقول الشعر كانت بين الحجاز والشام، ولم يغادر الحجاز والمدينة المنورة بالذات إلا كرهاً عندا دفع به ابن الزبير بعد أن استولى عليها وأخرجه

A

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۲۹/۱ ويُنظر معجم البلدان (برام) ۳٦٦/۱ \_ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطبري ١٧٥/٦.

<sup>(</sup>٤) الأعلام ٥/٢٦٢.

عبد العزيز إبراهيم \_\_\_\_\_

مع من أخرج من الأمويين ورغم ذلك لم أجد نصاً يهجو به فعل ابن الزبير وهو يحن الى المدينة وهذا ما دفع بابن الزبير أن يسمح للشاعر بالعودة إلى المدينة ولكن الموت كان أسبق له من الوصول إليها.

ومن خلال النصوص التي جمعتها له تظهر ملاحظات عدة على شعره هي: \_

أولاً: إنَّ القصيدة الطويلة لم تكن ضمن المجموع وربما يعود ذلك إلى الرواة الذين لـم يـرووا شـعره كاملاً، أو المؤلفين الذين لا يعنيهم من شعره إلا ما يوظف خدمة لكتاباتهم، أو النساخ الـذين أتعـبهم كثـرة المكتوب فلجأوا إلى الاختصار!

ثانياً: إنَّ المقدمات الطللية أو الغزلية لا ذكر لها في مطالع قصائده وربما كانت موجودة ولكنها حذفت لسبب أو لآخر وبقي الغرض الذي دار عليه شعره ألا وهو الحنين إلى المدينة (وطنه) الذي أبعد عنه.

ثالثاً: إن الأغراض الشعرية التي تظهر عنده لا تخرج عن شعر غنائي وجداني من جهة أو هجاء هادئ لبني عمومته ـ بني أمية ـ وخاصة عبد الملك بن مروان في الشام.

رابعاً: إن شعره كان حضرياً رقيق العبارة، هادئ الإيقاع مما يصور حياته الناعمة وهذا ما أبعد أهل اللغة عنه ولم يلتفتوا إليه ولم يهتم به كتاب الطبقات حتى يدرجوه ضمن تصنيفاتهم كابن سلام أو ابن قتيبة. ولم تكن أغراض شعره قد تناولت الصراع السياسي أو القبلي الذي مثل سمة العصر الأموي.

خامساً: إن قلة المجموع فرضته المصادر التي لم تذكر له سوى كتاب الأغاني الذي ترك مساحة أكبر من غيره للاستشهاد بشعره ولولاه لضاع شعر الرجل خلافاً لشعر أبيه الذي أكثروا من ذكره.

الطريق الذي نهجته في هذا المجموع

آ \_ تمَّ توزيع المقطعات حسب الحروف الهجائية مع ترتيب حركة حرف الروي (الضم، الفتح، الكسر، السكون) وضبط النص ما تمكنت منه.

ب ـ تم ترتيب مصادر التخريج حسب قدمها مع الإشارة إلى نسبة النص في المصادر إن كان مختلف النسبة أو متدافعها أثناء التخريج.

جـ ـ شرحت المفردات التي وردت في الشعر اعتماداً على المعجم ولا أنكر فائدتي مما علق عليه من سبقني إلى ذكر النص في هوامشه من هذه المصادر.

(1)

٣ \_ وأصُبَحَ لا يدري أيَقْعد أفيكُم

٤ \_ فها أنـــتمُ داويـــتم الكَلْــمَ ظــــاهراً

وكنت أمراً ذا قرة حين أغضب ٥ \_ فقلت وقد أغضبتموني بفعلكم

ولا عند قومي إنْ تَعَتَّبْتُ معتب ٦ \_ أمالي في إعداد قومي راحة

التخريج: الوحشيات /٩١ (الأول والثاني والثالث) منسوبة إلى طفيل الغنوي (\*) ، رسائل الجاحظ (كتاب الحجاب) ٨٠/٢ ما عدا (الثالث)، معجم الشعراء المرزباني ٢٤١/ (الأول والثاني والرابع).

المناسبة: ذكر المرزباني في معجمه أن أبا قطيفة هو القائل لعبد الملك بن مروان وكان تقدم عليه في الأذن عبد الله بن جعفر وخالد بن يزيد بن معاوية.

الاختلاف في الرواية والمفردة

- (١) (أنْ ندعى) بدلاً من (أن تدنى) في الوحشيات والمعجم.
  - (٢) (دوني) بدلاً من (فوقي) في الوحشيات والمعجم.
    - (٤) (لقروح) بدلاً من (لكلوم) في المعجم.

\_ أَمْسَـــى الشَّــبَابُ مودِّعــاً لمارأى قُربَ المُشايب

قُ رْبَ البعيدِ دِ بِ ذَا القريبِ بِ ٢ \_ ياليْت أنَّ انَّهْ تري

٣ \_ لا يَبْعَ \_ دنْ غَصُ \_ نُ الشَّ با

ب النَّاعِم الغَضضِّ الرَّطيب ٤ \_ ك ان الشَّ بابُ حَبِيباً ا كَيْ فَ السَّ بِيلُ إلى الحبيب

التخريج: الحماسة (للبحتري) /١٩٢

جاء في الكتاب: وقال أبو قطيفة القرشيُّ، وصحح المحقق الأب لويس شيخو اليسوعي في ختام الكتاب (إصلاح أغلاط) ص ٣١٣ ما نصه: قطينة والصواب «قُطيْفَة». ونقول: لقد وهم المحقق في ضبط لقب الشاعر والصواب «قطيئفة» بالفتح لا بضم القاف كما هو معروف.

١ \_ إنِّي لأحْمَقُ من يَمْشي على قَدَم إِنْ غرَّني مِنْ حَياتي خالُ عَبَّاد

٢ \_ أنشا يقولُ لنا المِصران قد فُتحا و دُونَ ذلك بيومٌ شَرِّهُ بيادِي

التخريج: الأغاني ١/٣١

المناسبة: قال صاحب الأغاني: وكان أبو قطيفة يتحرق على المدينة فأتى عباد بن زياد ذات يـوم عبـد الملك فقال له: إنَّ خاله أخبره أنَّ العراقين قد فُتِحتا، فقال عبد الملك لأبي قطيفة لما يعلمه من حبه المدينة: أما تسمع ما يقوله عباد عن خاله؟ قد طابت لك المدينة الآن فقال أبو قطيفة. (البيتان)...

A

<sup>(\*)</sup> لم أجد الأبيات في شعر طفيل الغنوي الذي نشره ف. كرنكو.

عبد العزيز إبراهيم  $oldsymbol{u}$ 

١ \_ أَلاَأَيْتَ شِعْرِي هِلْ تَغْيِر بَعِدْنا

٢ \_ وَهــل بَرَحــتْ بَطْحَــاءَ قبــر مُحمـــد

٣ ــ لهم منتهـــ حُبـــ وصفو مــوتتي

التخريج: \_ الأغاني ١ /٢٨

المناسبة: قال أبو الفرج الإصبهاني في كتابه: كان عبد الله بن الزبير قد نفى أبا قطيفة مع من نفاه من بنى أمية عن المدينة إلى الشام، فلما طال مُقامه بها قال..

(۵) (کامل)

قُبَاءً و هل زَالَ العقيقُ وحاضُر وه؟

أراهِ لم غَرّ من قُريش تُباكُره؟

ومحض الهوى منّى وللناس سائره

٢ ــ إنْ لــم تغثني خفْت أثمــك أو أرى
 التخريج: ــ الأغاني ٣١/١

١ \_ مَن مُبُلغُ عنى الأمير بأنني

المناسبة: قال الأصبهاني في أغانيه. كتب أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة إلى أبيه وهو متولي الكوفة لعثمان بن عفان (ص).

المفردة

(٢) \_ الدار: دار عثمان بن عفان (٧) التي تقام بها الحدود محدوداً: مقاماً على الحدّ.

(طويل) (٦)

١ \_ بَكَـى أحـدٌ لما تَحَّمـلَ أهلُـهُ

بالجمعهم منها فُساروا وودَّعوا

٢ \_ على الفتيــةِ البــيض الـــذين تحملــوا

فقد جَعاً ت نفسي الديهم تطلُّعُ

فَسِلْعٌ فِدارُ المال أمسَتْ تصدَّعُ

" \_ وبالشام إخواني وجُلٌ عشيرتي فقد جَعلَد: التخريج: نقائض جرير والأخطل /١٢، الأغاني ٢٧/١ (ما عدا الثاني)

المفردة: (١) (بكا) بالألف الطويلة في النقائض وهو خطأ طباعي لأن الفعل بكى (بالألف المقصورة) مضارعه يبكى.

سلع: موضوع بقرب المدينة. يُنظر معجم البلدان ٢٣٦/٣.

ر حيّ فكيف بذي وَجدٍ من القومِ اللِّفِ. أُميّــــة، والأيــــامُ ذاتُ تصـــــارِفِ

 أبو قطِيْفَة «حياته وما تبقى من شعره»

المناسبة: قال الأصبهاني في أغانيه: قال أبو قطيفة لمّا أخرجوا \_ يقصد إخراج الأموبين من المدينة بأمر من عبد الله بن الزبير بعد سيطرته على المدينة.

(خفیف) (A)

١ \_ لَيْتَ شِعري: هـل الـبَلاط كعهـدي

والمُصلَّى إلى قصور العقيق؟ مِـــنْ مُبِــين بغشّـــه أو صـــديق

٢ \_ لامنى فى هَوَاكِ بِا أُم يحيى

التخريج: الأغاني ٢٧/١

المفردة: ١ ـ البَّلاط: موضع بالمدينة مبُّلطٌ بالحجارة بين مسجد رسول الله (ص) وبين سـوق المدينـة. يُنظر معجم البلدان ٤٧٧/١.

 ٢ ـــ (من مبين): قد تزاد من للإثبات وحمل عليه قوله تعالى «يغفر لكم من ذنوبكم» نـــوح /٤. ينظــر هامش ٧٢/١ من الأغاني.

(و افر ) (9)

١ \_ فيــــا أسَـــفا لفرقــــة أُم عَمــــرو

ورحّاه أهلها نُحو العراق ولاحتكى القيامة من تلاقكى

٢ \_ فل يس إلى زيارتها سبيلٌ

بمروتٍ من جليل أو طلق

٣ \_ وَعـــلَّ الله يرْجُعهــــا الِينـــــا

ويُجْمَع شَماننا بعد افتراق

٤ \_ فـ أرْجع شــامتاً وتقــرً عينــي التخريج: الأغاني ٥/١٣

المناسبة: جاء في الأغاني: طلق أبو قطيفة امرأته، فتزوجها رجلٌ من أهل العراق، ثمَّ ندم بعد أن رحل بها الرجل وصارت له فقال أبو قطيفة:

(و افر )

١ \_ أنا ابن أبي مَعيط حين أنْمي

لأكرم ضئضيئ وأعز جيل ومخروم فما أنا بالضائيل

٢ \_\_\_ و أنْمـــي للعقائـــل مـــن قُصـــيّ

وأروى الخير بنت أبسى عقيل

۳ \_ وأروى مــن كريــز قــد نَمَتْـــي

لعمر أبيك في الشرف الطويل

لَـــيعلم مــــا تقـــولُ ذوو العقـــول

ولا لـــي فــي الأزارق مــن ســبيل

٦ \_ فما الزرقاء لي أمّا فأخْزَى

التخريج: \_ الأغاني ٣٤/١.

المناسبة: قالها في اعتداده بنسبه وهجو عبد الملك بن مروان.

 $A_{15}$ 

عبد العزيز إبراهيم  $oldsymbol{u}$ 

المفردة: (١) \_ الضئضئ: الأصل والمعدن.

(٥) ــ يعني بأبي الذباب عبد الملك بن مروان.

١ ــ وأنزلني طولُ النَّوى دارَ غربة

(٦) \_ الزرقاء: إحدى أمهات عبد الملك من كندة، وكان يعير بها.

إذا شتُ لا قيتُ أمر أَ لا أشاكلهُ

٢ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى ع

التخريج: \_ البيان والتبين ٢٥/١ وكررهما في ٢٣٥/٢ و ٢١/٤ منسوبة للمعيط\_ي، عيـون الأخبـار ٢٤/٣، بهجة المجالس وأنس المجالس ٢٢٤/١ (الأول فقط) دون نسبة، معجم البلدان ٣١٠/١٧.

المناسبة: ذكر صاحب البهجة أنَّ الشافعي الفقيه (y) خرج في بعض أسفاره فضمه الليل إلى مسجد فبات فيه، وإذا في المسجد قوم عوام يتحدثون بضروب من الخنا وهجر المنطق فتمثل بالبيتين.

الاختلاف في الرواية والمفردة

(١) \_ (الذي) بدلاً من (امرأ) في البيان والتبيين ٢٣٥/٢.

غربة بالفتح: البعد وحرك بالضم في بقية المصادر.

(٢) \_ (تقال) بدلاً من (يقال) في معجم الأدباء.

اعاقله: أكون مشاركاً له في عقله.

(۲۲)

أعلى العهد يلين فبرام؟ بعدي الحادث الت والأيسام؟ بعدي الحادث الت والأيسام؟ وجذاماً، وأيسن منسي جذامه! ي وصرف النوي وحرب عقام والقصور التي بها الآهام يتغنّى على ذراه الحمام يتغنّى على ذراه الحمام وقليال لهام لي الكهام وزفيال لهام الكهام وزفيال لهام الكهام الكهام وزفيال لهام الكهام وزفيال لهام الكهام وزفيال المالة الكهام وحادت عن قصدها الأحالم وحرب يشيب منها الغالم دها الغالم دها الغالم وانصرام

الست شعري وأين مني آيت أسعري وأين مني آيت أسعري وأين مني آيت أسعيري العقيق أم غيرت أسه المحمد المحمد

التخريج: نسب قريش /١٤٦ (الأول والثاني)، الحيوان ٢٠٨/٣ (الأبيات (٤ ـــ ٦) المقتضب ٢٩٨/٣ (الأول دون نسبة)، الأغاني ٢٨/١ \_ ٢٩ (ما عدا الرابع، معجم ما استعجم ١٣٢٦/٤ (الأول والثاني والسادس)، الفائق في غريب الحديث ٢٢٣/٢ (الأول والثاني)، معجم البلدان (برام) ٣٦٧ (الأول) /(يلبن) . 2 2 . / 0

ملاحظة: كرّر الجاحظ في كتابه (الحيوان) ٢٤١/٣ البيتين الخامس والسادس.

المناسبة: جاء في معجم ما استعجم: قال أبو قطيفة يذكر النقيع ويلبن وبرام حين أجليت بنو أمية من المدينة، وعلق أبو الفرج الإصبهاني في أغانيه بقوله: إن ابن الزبير لما بلغه شعر أبي قطيفة هذا قال: حـنّ والله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة الله، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع، فأخبر بذلك فانكفأ إلى المدينة راجعا فلم يصل إليها حتى مات.

#### الاختلاف في الرواية والمفردة:

- (١) \_ (يَلْبَن) و(بَرام): موضعان الأول جبل قرب المدينة. والثاني جبل في بلاد بني سُليم عند الحرة من ناحية البقيع كما حدّد ذلك ياقوت في معجمه.
- (٢) \_ (أو كعهدي النقيع) بدلاً من (أم كعهدي العقيق) في معجم ما استعجمه، والفائق (المعصرات) بدلا من (الحادثات) في معجم ما إستعجم ونسب قريش، والفائق.
- (٣) \_ يروى صدر البيت (وبقومي بدّلتُ لخماً وعكا) في معجم البلدان. ولخم وحذام قبيلتان في الجزيرة العربية. وعكا: قبيلة في اليمن، يُنظر معجم البلدان.
  - (٤) \_ عكام: الشديد.
  - (٥) \_ (فتبدلت) بدلاً من (وتبدلت) في الحيوان.
    - (الأطام): الدور المسطحة السقوف.
  - (٦) \_ (ذواه) بدلاً من (ذراه) في معجم البلدان. وأظنه وهما طباعياً.

أواس: جمع مفردها دعامة أو سارية. قال الأصبهاني في أغانيه كأنه أراد به أن هذه القصور مو شدة أي منقوشة.

(١١) \_ (ولقد) بدلاً من (فلقد) و (البعد) بدلاً من (الدهر) في معجم البلدان.

(طويل)

- ١) نُبِّئُ ت أنِّ ابنَ القَلمِّ س عابَني
- ٣) فمن أنتمُ؟ ها خَبرونا مَـن انــتُمُ؟
   وقد جعلــت أشــياءُ تُبــدو وتُكــتَمُ
- ومَنْ ذا من النَّاس الصحيحُ المُسلَّمُ ٢) فأبصر سُبْلَ الرشد سيد قومه وقد يُبْصِر الرئشد الرئيس المعمَّم المعمَّم

التخريج: تأريخ الطبري ٢١/٦، الأغاني ٣٤/١ (ما عدا الثاني).

المناسبة: جاء في الأغاني: بلغ أبا قطيفة أن عبد الملك بن مروان يتنقصه فقال... الأبيات. فبلغ ذلك عبد الملك فقال: ما ظننت أنّا نُجْهَل، والله لولا رعايتي لحرمته لألحقته بما يعلم ولقطعت جلده بالسياط. وكرّر الطبري في تأريخه هذه الرواية مع الاختلاف.

#### الاختلاف في الرواية والمفردة:

(١) \_ (ابن العَمَلَس) بدلاً من (ابن القلّمس) في الأغاني، والقلمس في اللغة الرجل الداهية أو المفكر البعيد الغور. أما العملس: الذئب الخبيث أو كل الصيد الخبيث. وقد فضلت رواية الطبرى لمقام عبد الملك بن مروان ولصلة النسب الذي تربط الشاعر به.

(٣) ــ يروى صدر البيت في الأغاني: مَن أنتم من أنتم خبرونا من أنتم.

(خفيف)

حيت أرسى أوتادَهُ الإسلامُ

مِنْ نصارى في دورها الأصنامُ

ما إليه لمن بحمص مرام

- ١) ولحَيُّ من العُريض وسَلْع
- ٢)كان أشــهى إلــيّ قــرب جــوار
- ٣) منزل گنت أشتهي أن أراه

التخريج: معجم البلدان (عُريض) ١١٤/٣.

#### المفردة:

(١) \_ عُريض: تصغير عَرْض أو عُرْض. وهو وادي بالمدينة.

(۱۵) (طویل)

- ١) ألا ليتَ شِعري هل تَغيّــر بَعْــدَنا
- ٢) أم الدورُ أكفافَ الـبلاطِ عَـوامِرٌ
- ٣) أَمَنُ إلى تِلكَ البِلاط صَبابةً
- ٤) بلادُ بها أهلي ولهـوي ومولـدي
- ٥) إذا أبرَقت نحو الحجاز غمامة "
- ٦) وما إنْ خَرَجْنا رغبة عـن بلادنـــا
- ٧) وحَينُ نُفوسِ لم تَجد متأخراً
- ٨) لعل قُريشاً أن تَشوب حُلومها
- رطوير المُصلّى أم كعهدي القرائن؟ كما كُنَ، أمْ هل بالمدينة ساكن؟ كأني أسير في السلاسل راهن كأني أسير في السلاسل راهن جَرَتْ لي طيور السعد فيها الأيامن دعا الشوق مني بَرْقُها المتيامن ولكنه ما قدر الله كائن ألا حبّذا تلك النفوس الحوائن فَعَمُر بالسادات منها المواطن فَتَعْمُر بالسادات منها المواطن أ

التخريج: \_ الأغاني ٢٠/١ عدا (٣ \_ ٤ \_ ٧ \_ ٨) وكرّر الأصبهاني ف\_ي ٣/١ (٣ \_ ٦) مع اختلاف في الترتيب، معجم الشعراء /٢٤١ ما عدا (٢ \_ ٥ \_ ٧ \_ ٨)، الحماسة الشجرية ٢٨/٦ ما عدا (٤ \_ ٧ \_ ٨) معجم البلدان (بلاط) ٤٧٧/١ \_ ٤٧٨ ما عدا (٤ \_ ٧ \_ ٨) مع اختلاف في الترتيب. وقد كرّر الأول في مادة (جبوب) ١٠٧/٢ و (القرائن ١٩/٤ في المعجم، الحماسة البصرية ١٣٣/٢ \_ ١٣٣٤ ما عدا السابع.

المناسبة: قال أبو قطيفة وهو بحمص يتشوق إلى المدينة حين أُخرج منها بنو أميّة. الاختلاف في الرواية والمفردة

- (۱) \_ (جيوب المُصلى) بدلاً من (بقيع المصلى) في معجم البلدان والأغاني ومعجم الشعراء \_ الجيوب: الحجارة الأرض الصلبة. (معجم البلدان ١٠٧/٢) \_ القرائن: دور لبني سعيد بن العاص.
- (٢) \_ يروى الصدر في الحماسة البصرية ومعجم البلدان والأغاني: \_ «وهــل أَدْوَرٌ حونل البلاط عوامر».
- (٣) \_ (تلك الديار وأهله) بدلاً من (تلك البلاط صبابة) في الحماسة البصرية وفي معجم البلدان (تلك الوجوه).
  - (٥) \_ (سحابة) بدلاً من (وما إنْ خرجنا) في الأغاني.
- (٦) \_ (وما أحرجتنا) بدلاً من (وما إنْ خرجنا) في الأغاني. ويروى الصدر في معجم البلدان والأغاني: (فلم أتركها رغبة عن بلادها).

(البسيط)

١) يا عينُ جودي بدمع منكِ تَهْتانا وابْكي سعيدَ بن عُثمانَ بن عفّانا

٢) إن ابن زينة له تصدئق مودته وفر عنه ابن أرطأة بن سيدانا

التخريج: \_ الأغاني ٥/١ وكرّر رواية البيتين في ٢٥٢/٢ منسوبة لخالد بن عُقبة.

المناسبة: قال صاحب الأغاني ٢٥/١: استعمل معاوية سعيد بن عثمان على خراسان، فلما عزله قدم المدينة بمال وسلاح وثلاثين عبداً من السُّغد في بلاد سمرقند. فأمرهم أن يبنوا له داراً، فبينما هو جالس فيها ومعه ابن سيحان وبان زينة وخالد بن عقبة وأبو قطيفة إذ تآمروا بينهم فقتلوه. فقال أبو قطيفة يرثيه \_ وقيل إنها لخالد بن عقبة: \_ ويُنظر كتاب المعارف لابن قتيبة ص٢٠٢ فقد روى الحادثة أيضاً.

(البسيط) ١) القَصْرُ فالنَّذْ لُ فالجماءُ بَيْنهما أَشْهي إلى القلب من أبواب جَيْرُون عبد العزيز إبراهيم - u

٢) إلى البلاط لما حازت قرائنه

- ٤) لا يَصْرْمُ الوُدَّ مِنَّى بُعْــدُ دارهـــمُ

دُورٌ نَزَحنَ عن الفَحشاءِ والهُـون ٣) قد يكتمُ الناس أسراراً فأعلمُها ولا ينالون حتى الموت مكنوني ولا تطاول هذا الدّهر يُسلِيني

التخريج: \_ الأغاني ١١/١، معجم الشعراء ٢٤٠ (البيتان ١ \_ ٢)، الأمكنة والمياه والجبال /٥١ (الأول فقط)، الحماسة الشجرية ٧٠/٢ \_ ٥٧١ (ونسب النص إلى الحارث بن خالد المخزومي)، معجم ما استعجم ١٣٣٢/٤ وذكر الأول في ٩٣٢/٣، معجم البلدان (الجماء) ١٥٩/٢.

ويُنظر (شعر الحارث بن خالد المخزومي، الذي جمعه د. يحيي الجبوري ص ١٢٢ ــ ١٢٣ منسوبا إلى الحارث معتمدا على الحماسة الشجرية.

المناسبة: قال الأصبهاني في أغانيه ٢١/١: قال أبو قطيفة هذا الشعر حين نفاه ابن الزبير مع بنى أمية عن المدينة مع نظائر له تشوقاً إليها.

#### اختلاف الروابة والمفردة

(١) \_ القصر الذي عناه ها هنا، قصر سعيد بن العاص بالعرصة، والنخل: نخل كان لسعيد هناك بين قصره وبين الجماء وهي أرض كانت له فصار جميع ذلك لمعاوية بن أبيي سفيان بعد وفاة سعيد، ابتاعه ابنه عمر باحتمال دينه عنه.

الجمّاء: بالفتح وتشديد الميم، والمدّ، يقال للبنيان الذي لا شرف له أجمُّ ولمؤنثـــه جمّـــاء. والجماوات ثلاث بالمدينة \_ كما ذكر ذلك ياقوت في معجمه \_ فمنها: جمّاء مضارع التي تسيل إلى قصر أم عاصم وبئر عروة... ثم الجماء الثاني جماء أم خالد التي تسيل على قصر محمد بن عيسى الجعفري وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة وقصر يزيد بن عبدا لملك بن المغيرة النوفلي. والجماء الثالثة، جمّاء العاقر بينها وبين أم خالد فسحة وهي تسيل على قصور جعفر بن سليمان وما والاها، وإحدى هذه الجماوات أراد أبو قطيفة بقوله: القصر فالنخل فالجماء بينهما... البيت \_ أبواب جيرون بدمشق.

(٢) \_ القرائن: دورٌ كانت لبني سعيد بن العاص متلاصقة، سُمِّيت بذلك لاقترانها نزحن: بَعُدنَ. والنازح: البعيد، يقال نزل نزوحا.

الهُون: بالضم نقيض العِزّ. يُنظر لسان العرب (هون) ٨٤٧/٣.

(٣) \_ (تكتم) بدلاً من (يكتم) و (أعلمها) بدلاً من (فأعلمها) و (طول الدهر) بدلاً من (حتى الموت) في الحماسة الشجرية. و (لا يكتم) بدلا من (قد تكتم) في معجم البلدان. ويروى الشطر الثاني فيه (وليس يدرون طول الدهر مكنوني). ــ المكنون: المستور الخفي: وهو مأخوذ من الكُن.

#### مصادر الدراسة والتحقيق

- \_ القرآن الكريم.
- ١ \_ الأعلام / الزركلي. الطبعة الثانية بيروت د.ت.
- ٢ ــ الأغاني/ لأبي الفرج الأصبهاني تحق: لجنة بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم. مؤسسة جمال بيروت د.ت (نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية).
- ٣ ــ الأمكنة والمياه والجبال لأبي القاسم الزمخشري. تحق. د. إبراهيم السامرائي. حط. السعدون
   بغداد ١٩٦٨م.
- ٤ ــ بهجة المجانس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهاجس. لابن عبد البر. تحق. محمــد مرســي الخولي ط٢ دار الكتاب العلمية بيروت ١٩٨١م.
  - ٥ ــ البيان والتبيين. للجاحظ. تحق. عبد السلام هارون. مكتبة الخامجي القاهرة /٩٨٥ م ط.٥
- تأريخ الطبري (الرسل والملوك) تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف /١٩٧٠م
   القاهرة.
- V = 1 للسيد مرتضى الزبيدي. وزارة الإرشاد V الكويت تحق. لجنة بإشراف عبد الستار فراج.
- $\Lambda$  \_ جمهرة أنساب العرب / لابن حزم الأندلسي تحق. عبد السلام هارون. دار المعارف  $19\Lambda$  م ط.  $\circ$ 
  - ٩ \_ جمهرة النسب / لابن الكلبي تحق. د. ناجي حسن. عالم الكتب بيروت ١٩٨٦ ط.١
- ١٠ ــ الحماسة / للبحتري. تحق. الأب لويس شيخو اليسوعي. دار الكتاب العربي ــ بيروت ط٢
   لسنة ١٣٨٧هـــ ـــ ١٩٦٧م.
  - ١١ \_ الحماسة البصرية. لصدر الدين البصريّ. عالم الكتب بيروت ١٩٦٤م.
- 17 \_ الحماسة الشجرية / لابن الشجري تحق. عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق ١٩٧٠م.
- ١٣ \_ الحيوان. للجاحظ. تحق. عبد السلام هارون. منشورات المجمع العلمي العربي الإسلامي بيروت ١٩٦٩م. ط.٣
  - ١٤ ــ ديوان الفرزدق (شرح) وتحق. إيليا حاوي ــ دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٨٣م ط.١
  - ١٥ \_ رسائل الجاحظ. تحق. عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بيروت ١٣٨٤هـ \_ ١٩٦٤م.
  - ١٦ ــ شعر الحارث بن خالد المخزومي. جمع د. يحيى الجبوري. مكتبة الأندلس/ بغداد ١٩٧٢م.

عبد العزيز إبراهيم \_\_\_\_\_

- ١٧ \_ شعر طفيل بن عوف الغنوي التحق.ف. كرنكو / لندن \_ ١٩٢٧م.
- - ١٩ \_ عيون الأخبار لابن قتيبة دار الكتب المصرية بالقاهرة / ١٩٧٢م.
- ٢٠ \_ الفائق في غريب الحديث / الزمخشري. تحق. البجاوي وأبو الفضل. دار إحياء الكتب العربية القاهرة / ١٩٣٥م.
  - ٢١ ــ لسان العرب (المحيط) لابن منظور. إعداد يوسف خيّاط. دار لسان العرب بيروت.
    - ٢٢ \_ المعارف. لابن قتيبة. تحق. د. ثروت عكاشة. دار المعارف ١٩٨١م ط.٤
- ٢٣ ــ معجم الأدباء لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي. بيروت) نسخة مصــورة عـن ط. دار المأمون ١٩٣٦م القاهرة.
  - ٢٤ \_ معجم البلدان. لياقوت الحموي دار صادر بيروت ١٩٥٥م.
  - ٢٥ \_ معجم الشعراء للمرزباني. تصحيح كرنكو. دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٢ م ط.٢
- ٢٦ \_ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري. تحق. مصطفى السقا القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٨هـ \_ ١٩٤٩م.
- ٢٧ \_ المقتضب. للمبرد. تحق. محرر عبد الخالق عضيمة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٣٨٨ هـ.
  - ٢٨ ــ نسب قريش لابن مصعب الزبيري تحق. ١. بروفنسال. دار المعارف. القاهرة ١٩٨٢م.
- ٢٩ ــ نقائض جرير والأخطل لأبي تمام. تحق. الأب إنطوان صالحاني اليسوعي. دار المشرق بيروت. (عن ط. الكاثوليكية بيروت ١٩٢٢م).
  - ٣٠ \_ نوادر المخطوطات. تحق. عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة ط السنة ١٩٥٤م.
- ٣١ \_ الوحشيات (الحماسة الصغرى) لأبي تمام تحق. عبد العزيز الميمني / محمود محمد شاكر دار المعارف / القاهرة / ١٩٦٣م.

/ /

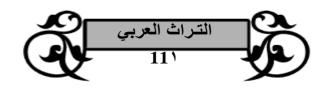

## ملامح الجمالي والديني في شعر أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي

علياء الداية(\*)

U----- u

#### ملخّص البحث:

يتناول هذا البحث بالدراسة الشاعر الأندلسي أبا إسحاق الإلبيري (توفي عام ٢٠٤هـ) الذي غلب على شعره تيار الزهد. فقد ارتبطت أحكامه الجمالية بنظرته المستندة إلى مجموع معتقداته الدينية وسلوكه في الحياة. وبهذا يهدف البحث إلى تقصيّي التقارب بين الملامح الجمالية والدينية في شعر الإلبيري في جوانب: القيمة الجميلة في طلب العلم، والعذاب في لوم النفس، وهجاء قبح الحياة الفانية، والجمال بين الشباب والمشيب.

# أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي حياته ومميزات شعره:

الإلبيري، «هو إبراهيم بن مسعود بن سعد التُجيبي: يكنى أبا إسحاق واشتهر بالنسبة إلى مدينة البيرة فقيل فيه الإلبيري» (١) وقد «كان من أهل حصن العُقاب (القريب من غرناطة)، وارتحل إلى غرناطة فعد في أهلها؛ واستمر فيها إلى أن غُرب إلى مدينة البيرة، واشتهر في هذه المدينة حتى

<sup>(•)</sup> أستاذة في جامعة حلب.

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، تحقيق د.محمد رضوان الداية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٧٦، مقدمة المحقق، ص ٧.

علياء الداية \_\_\_\_\_\_ علياء الداية

اكتسب النسبة إليها. وله قصيدة مؤثرة في رثاء هذه المدينة بعد خرابها.» (١) «ذكر الشاعر في إحدى قصائده أنه تجاوز الستين عاماً، وذكرت الكتب التي ترجمت له أنه توفي نحو سنة ٢٠٤ه... وعلى هذا فإن مولده يكون في أواخر القرن الهجري الرابع.» (٢)، أما شعره فأكثره «في الزهد والتصوف والحكِم تغلب عليه العاطفة الدينية وشيء من التشاؤم.» (٣)

عاش الإلبيري، حيثما تتقل في مدن الأندلس، محاطاً بأجواء يسرّت له أمور حياته، فهو لم يكن يوماً منعزلاً أو يعيش على الهامش، بل كان له حضوره اللافت، وصلاته الوثيقة بأقطاب في المجتمع، هيأت له أن يكون شعره مسموعاً بين الناس، ذائعاً سارياً. وبذا نجد أن تيار الزهد في شعره كان ناجماً عن اختيار، ونتيجة التأمل الهادئ لأحوال الحياة، بعيداً عن فاقة قاتلة، أو نقمة على ظروف الحياة وتقلباتها، يقول الإلبيري:

ولقد أصبت من المطاعم حاجتي وأنا لعمر ك مُكرم في جيرتي

ومن الملابس فوق ما هو ساتري ومعظّ م ومبجّ ل بعشائري (٤)

\* \* \*

وقد صدر الإلبيري في شعره عن اتجاه يجعل ركائز الإسلام ومعتقداته أسساً ينطلق منها لتكون الخطّ الناظم لموضوعات شعره التي أبرزُها الزهد. يعزز ذلك الظروف المتقلبة التي كانت بلاد الأندلس تعانيها في تصديها للإسبان على الحدود وما يشكلونه من خطر بتنصير المدن التي يستولون عليها، وكذلك لزوم الإلبيري في غرناطة القاضي علي بن توبة، وعمله كاتباً له. لقد «كان عصر ملوك الطوائف عصر تفكك اجتماعي وضعف سياسي، ولكنّه كان أيضاً عصر زهو حضاري ورقي ثقافي. إن أول ما يلفت نظرنا في عصر ملوك الطوائف اضطراب الحياة الاجتماعية بالفتن الداخلية: بالمنازعات بين العرب والبربر وبالاقتتال بين ملوك الطوائف وبالحروب بين المسلمين والنصاري.» (٥)

وليس أدل على انخراط الإلبيري في الحياة العامة من تطرق بعض قصائده إلى أحوال المجتمع حوله، ومنها قصيدة يمدح فيها القاضى ابن توبة، وقصيدتان يعرض في إحداهما برجل كان يطلب

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۸.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۹.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي، د.عمر فروخ، ج٤، الأدب في المغرب والأندلس (إلى آخر عصر ملوك الطوائف)، بيروت، دار
 العلم للملابين، ط٢، ١٩٨٤، ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي، د.عمر فروخ، ج٤، الأدب في المغرب والأندلس (إلى آخر عصر ملوك الطوائف)، ص٣٩١.

الكيمياء، وفي الأخرى بآخر كان قد هجا القاضي ابن توبة. وله قصيدة مشهورة في هجاء الوزير البهودي ابن النغر الة، حرّضت الناس وألبتهم على الوزير فكان مقتله في ثورة عارمة.

وإلى ذلك تتوعت أغراض قصائد أبي إسحاق الإلبيري، من رثاء زوجته والتفجّع على خراب مدينة البيرة، إلى مديح صديق أو الدفاع عن رجل علم. غير أن طابع الزهد كان هو المهيمن والحاضر بقوّة في قصائده.

إن الإلبيري على الرغم من نزعته إلى الزهد، لم يعتزل الناس ولم يدعُ إلى نبذ نشاطات الحياة والابتعاد عن مسؤولياتها، بل نجد لديه اندفاعاً نحو الحياة ورغبة في القبض على أسرارها وذلك بروح قتالية أقرب إلى الشراسة منها إلى التكتيك والمراوغة. قوامه في ذلك تراكم خبراته في الماضي، فأبياته تكشف عن تمرسه بالحياة في مراحلها المختلفة، وتجاربه في نعيمها تارة، وبؤسها تارة أخرى، لاسيما مرحلة الشباب:

\* فأنا البوم عن هواهن سال \* ولقد رأيتُ من الزمان عجائباً

جربتُها بمواردي ومصادري<sup>(۱)</sup>

وهو ينطلق من رغبة صادقة في نقل تجربته إلى الآخرين، وخلاصة هذه التجربة تكمن في النزوع إلى الزهد والتعفف في متاع الحياة، والدعوة إلى التمسك بحميد الصفات وأهمُّها طلبُ العلم، والحرص على روح دين الإسلام. ولكنه بذلك لا ينتبع النص على التعاليم بحرفيتها من صلاة وزكاة وصيام، وإنما يبث في القصائد جوهر الإرشاد إلى ما يقترب من الطبيعة الإنسانية التي تخاف الطبيعة الخارجية، فيقارن بين نعيم الجنة وألم النار، وبين فضل العلم بمكانته الرفيعة، وما يستتبعه الجهل من ضياع وفساد، ووسيلته إلى ذلك تصويره كفتين تحتويان النقيضين وموازنت بينهما بالحجج والأدلة. إنه يضع المتلقي الآخر دائماً نصب عينيه، كي يوصل إليه الرسالة ويفسح المجال له للاستنتاج. كما أنه في غير قصيدة، يجعل من نفسه صورة للإنسان المعذب، بين حياته الفانية المليئة بالآثام، وما ينتظره من الجزاء الأليم، جاعلاً من البكاء والتوبة طريقاً نحو النجاة وبلوغ الأمان.

<sup>(</sup>١) ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص٤٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۵۰.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص۷۹.

علياء الداية \_\_\_\_\_\_ علياء الداية

إنه كثيراً ما يلجأ إلى التمثيل العنيف لصراع الإنسان مع ذنوبه التي تحتويها مسيرة حياته، فينص على أنها معارك ضارية، فيها طرفان متصارعان يروم كل منهما النيل من الآخر، وتبرز من هنا أو هناك حجج داعمة لكل من الجانبين:

\* فأنا كمن يلقى الكتيبة أعزلاً

\* وقد سل الحمام علي نصلاً

\* ورحى الموت تستدير علينا للموت الموت المو

في مازق متعرّضاً لنرزال (۱) سيقتلني وإن شاكت سلحي (۲) أبداً تطحن الجميع وتهشم ركن ثهلان هدة فتهدم (7)

إن فكرة المصير في الزمان هي المجال الأوسع الذي يحتوي نتائج الصراع وأسبابه، كما أن كون الحياة الدنيا هي مسرح الصراع يتيح للشاعر لفت انتباه المتلقين جميعاً لأن كلاً منهم يجد نفسه متعاطفاً مع شخصية الإنسان في معركة القصيدة.

لقد تداخل هذا التصوير، مع الجانب الفكري في نظرة أبي إسحاق الإلبيري إلى الحياة بتفضيله سلوكاً معيناً من الزهد والحث عليه في مقابل تصرفات أخرى مستهجنة اجتماعياً يرفضها الشاعر ويدعو إلى تركها بل محاربتها، وهذا ما يدعونا إلى تتبع نظرته الجمالية إلى الحياة، فالعمل الأدبي يجسد شريحة من المجتمع تعكس جوانب عديدة منه، لعلها لا تشمله برمته، لكنها في الأحوال جميعاً تساعد في فهم الفكر الذي ينطلق منه إلى تصور غائية الحياة وطرق التعايش فيها. إننا في نظرة شاملة إلى الفلسفة الإسلامية نجد أن الأصل في الأشياء هو الجمال: ففي الحديث النبوي «إن الله جميل يحب الجمال»، «فالجمال الكلي، هو جمال العالم بمختلف أجزائه وجوانبه ومستوياته. إنه والحمال المشرق على عالم الملكوت وعالم الجبروت أو عالم النفوس وعالم الأجسام المعدنية والنباتية والنباتية والإنسانية. ولهذا فإن العالم جميل بكليته، وجماله مشتق من الجمال الإلهى تحديداً. وبذلك قيل: ما ثمّ إلا جمال». (أ) أما القبح فهو عارض إنما يأتي ليبين قيمة الجمال فيما عداه من أشياء، وهو بذلك جميل في النظرة الكلية لأنه يؤدي وظيفة تخدم الجمال. إن «القبح ليس قبحاً في الأصل، بل هو جمال، ولكن من نوع خاص، أي أنه جمال على صعيد الوظيفة حيث يُظهر جمال الجميل، ولولاه لما كان للجمال ذلك الظهور. بل إن الجيلاني يذهب إلى أبعد من ذلك»، حين يقول «كل ما ولولاه لما كان للجمال ذلك الظهور. بل إن الجيلاني يذهب إلى أبعد من ذلك»، حين يقول «كل ما

AAOI

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۳۸.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص٥١:٥٠.

<sup>(</sup>٤) البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، د.سعد الدين كليب، حلب، دار نون٤، ط١، ٢٠٠٦، ص١٢٦.

خلق الله تعالى فهو مليح بالأصالة، لأنه صُور حسنه وجماله، وما حدث القبيح في الأشياء إلا باعتبارات وهي في نفسها حسنة». (١)

ولعل هذا لا يتناقض جذرياً مع ما يورده علم الجمال على لسان غويو الذي يقول بأن الجمال هو ما يقربنا من الحياة ويعززها، فيقول «إن العاطفة الجميلة، والميل الجميل، والعزم الجميل، كل ذلك إنما يكون جميلاً لأنه يفيد نمو الحياة في الفرد وفي النوع»<sup>(۲)</sup>. ويوافقه تشيرنيشيفسكي الرأي فيقول «الرائع هو التوازن بين الفكرة والصورة... الرائع هو الحياة». (۳) أما القبيح فهو كل ما يذكر بالموت «فإذا كانت الحياة وتجلياتها هي الجمال، فالمرض وعواقبه هي بالتالي القبح». (۱) إنه النهاية التي تعني المصير المرعب بالنسبة إلى الإنسان في كل العصور. ويرد ذلك عند كثير من علماء الجمال ومنهم لالو الذي يتحدث عن دور الطبيعة: «وعلى هذا النحو، فلكي تكون الطبيعة قبيحة، ويجب أن تبدو أنها أخطأت هدفاً ما، وأن نتهمها ... بأنها فثلت في تطبيق صياغة فنية ملازمة». (٥)

لقد أطلق الإنسان لفظ الموت على ظاهرة انتهاء الحياة عند الكائن الحي، وزوال مظاهر أدائه لدوره فيها من التنفس والحركة وغيرها. وأمام هذه الصدمة تدرجت الإنسانية وتنوعت في تصوراتها من أجل التوصل إلى حلّ يبعث على المصالحة مع الحياة والسكينة والراحة النفسية. فبتصور الروح ماهية منفصلة عن الجسد، كانت إمكانية التتبع إلى تصور مستقر هذه الروح. فتخيلت الأقوام الأولى البدائية أرواح الأجداد في طواطم القبيلة على هيئة حيوانات مقدسة، في حين توحدت هذه الأرواح عند غيرها بالطبيعة مباشرة وعند الهنود الحمر تكون «المياه البراقة التي تتحرك في الجداول والأنهار ليست مجرد مياه بل هي دماء أسلافنا... فعليك أن تعطي الأنهار نفس المحبة والعطف التي تقدمها لأي أخ»(٢). وإننا نجد عند أنباع الهندوسية وغيرها فكرة التناسخ إذ «ترى الهندوسية أن الأرواح الفردية، وتسميها بالرجيفا) قد دخلت العالم على نحو سرّي... إنها تبدأ كأرواح أبسط شكل من أشكال الحياة، ولكنها لا تتلاشي و لاتفني بموت أجسامها الأصلية... هذه العملية التي تمر بها الروح الفردية (الجيفا) خلال سلسلة متعاقبة من الأجسام تعرف باسم النتاسخ أو العملية التي تمر بها الروح الفردية (الجيفا) خلال سلسلة متعاقبة من الأجسام تعرف باسم النتاسخ أو

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۱۳۷ (حاشية المؤلف: الجيلاني، عبد الكريم، الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ج١ المطبعة الشرقية، طبعة حجر، مصر ١٣٠٠ هـ ، ص ٦٧: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) مسائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري غويو، ترجمة: د.سامي الدروبي، دمشق، دار اليقظة العربية، ط٢، ١٩٦٥، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) علاقات الفن الجمالية بالواقع، تشير نيشيفسكي، ترجمة: يوسف حلاق، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٨٣، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٥) مبادئ علم الجمال، شارل لالو، ترجمة: خليل شطا، دمشق، دار الهلال، ١٩٥١، ص٩١.

<sup>(</sup>٦) سلطان الأسطورة، جوزف كامبل، ترجمة: بدر الديب، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ٢٠٠٢، ص٦٥.

علياء الداية

هجرة الأرواح، وفي السنسكريتية تسمى (سامسارا) وهي كلمة تعني حرفياً (معاناة أو مقاساة شديدة)» (۱). وهذه الأفكار والتصورات كلها استتبعت عدداً من الطقوس والعبادات التي نظمت بدورها حياة هذه الشعوب كما رأينا حول فكرة واحدة هي الموت، إلى أن جاءت الديانات الأحدث عهداً ومنها الإسلام، فنصت على ما بعد الحياة الدنيا أي الحياة الآخرة بما فيها من الجنة ثواب الصالحين والنار عقاب المفسدين، كما ورد في النص القرآني: ﴿فَأَمّا من طغى\* وآثر الحياة الدنيا\* فإن الجحيم هي المأوى\* وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى\* فإن الجنّة هي المأوى\* ﴿ وَأَما مِن خَافَ مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى\* فإن الجنّة هي المأوى\* ﴿ وَأَما مِن خَافَ مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى عنه الموت يعود الموت يعود المؤى المؤوى بها ألى العيش الأبدي إما في نعيم أو في جحيم بحسب التزامه تعاليم الدين من الأوامر والنواهي بما فيه صالح المجتمع كله.

إن أبا إسحاق الإلبيري كان يصدر في شعره عن المفهوم الديني الإسلامي للحياة والموت، موقناً بوجود الحياة الأخرى بعده. ولكن هنا تبدأ الرحلة المضنية، فالطريق في الحياة الدنيا التي يعيشها الشاعر يحفل بالعذاب الناتج عن الترجح في الجدلية بين المغريات وسبل التقوى.

يكمن الكمال في الذات الإلهية التي يصدر عنها كل شيء جميل، وبذلك يكون الله هو الجميل، وكل جمال عداه ناقص، كما أن «الموجودات كلها إنما تستمد جمالها من كونها، قبل أن تكون بالفعل، موجودة بالقوة في العلم الإلهي، فهي تستمد جمالها من جمال مصدرها الذي كانت في علمه قبل أن تكون.» (٦)، بما في ذلك الجمال الموجود في الحياة الدنيا. بعبارة أخرى: إن ما يمنع الحياة من أن تكون جميلة، رغم احتوائها الظواهر والأشياء الجميلة المفردة هو اشتمالها على مفهوم الموت المخيف المعكر لإمكانية تملك الجمال كاملاً، ومن البدهي أن الحقيقة الفيزيائية الأكثر قرباً من الموت والمؤدية الأساسية إليه هي ظاهرة الزمن. فالحياة قاصرة عن أن يدركها الكمال لالناتها، وإنما لقصور الإنسان نفسه عن الإمساك بمتعها الفانية مع فناء عمره وعامل الزمن الذي يؤدي إلى شيخوخة حواسه وتغير نظرة المجتمع إليه.

إن الإلبيري في نظرته هذه، يرى الدنيا مقيسة بوجهة أقرب إلى المثالية، فيحصر وعي الإنسان لها، بإدراكه حقيقة أحادية الجانب هي أنه مركز الإحساس ينطلق من نفسه إلى العالم المحيط، ويرى مظاهر الحياة التي تبدأ بولادته وتتهي بموته:

<sup>(</sup>۱) أديان العالم، د. هوستن سميث، ترجمة: سعد رستم، حلب، دار الجسور الثقافية، ط١، ٢٠٠٥، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم، سورة النازعات (٣٧: ٤١).

<sup>(</sup>٣) فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي، د.حسين الصدّيق، حلب، دار القلم العربي، ط١، ٢٠٠٣، ص٩٤.

وليس يقوم الجسم إلا بروحه هو القطب والأعضاء كالأدوات (١)

وهو قد يتجاوز ذلك، ليقول إن الدنيا نفسها فانية، ستزول ذات يوم بما فيها، فهي في ذلك تشبه الإنسان نفسه.

لقد تصور الإلبيري استقرار الكمال في الحياة الآخرة، بوصفها الأقرب إلى الذات الإلهية بما هي مرحلة نهائية حيث يختفي مفهوم الزمن الفيزيائي ليحل محله مفهوم الخلود. ولكن هذا التصور لم يدفعه إلى نبذ الدنيا، والانقطاع عنها إلى الاقتصار على العبادة والانعزال عن الناس، بل أدى به إلى ما يتوافق مع طبيعته وشخصيته، فانخرط في الحياة اليومية بما لا يخلو من تأمل لأحوال الناس وتقدير لظروفهم وفهم لأخلاقهم وتباين نظرات بعضهم إلى بعض ضمن مجريات الأيام والتغيرات التي يحدثها الزمان. فكانت نظرته الجمالية المتبدية في شعره، يتخذ فيها من الحياة الآخرة مثلاً أعلى يحفزه على الحكم على الدنيا من منظور القيم الاجتماعية العامة، وإلى جانبها علاج الأفات ذات الطابع الاجتماعي وذلك من خلال الارتكاز إلى القيم الدينية من مكارم الأخلاق والوقار، مستحسناً بعض الظواهر تارة، ومستقبحاً بعضها تارة أخرى.

إنّ أبا إسحاق الإلبيري، في غير قصيدة يتقصد تصوير الإنسان مع الموت، وحواره مع الإنسان الآخر، أو لومه نفسه، مستعرضاً في ذلك عناصر القبح، ودواعي الجمال، مناقشاً إياها بما ينسجم مع وجهة نظره ودعوته إلى الخلاص للفوز بالجنة في الحياة الآخرة.

#### القيمة الجميلة في طلب العلم:

ولعلّ في مطلع قصيدته الأولى في الديوان صورة للعناصر الجمالية، ومدخلاً يتيح التوسع فيما يشاكل هذه العناصر في أجزاء كثيرة من الديوان.

ساكل هذه العناصر في اجراء خديره من الديوان. تقدت أف وادك الأيدام فتدو وتدعوك المندون دعاء صدق أراك تحدب عرساً ذات غدر تنام السدهر ويحك في غطيط فكم ذا أندت مخدوع وحتى أبا بكر دعوت كالمدوع وجتا أبا بكر دعوت كالمدوع وجتا المسابك علم تكون به إماماً

وتد ت جسمك الساعات نحتا الا يا صاح: أنت أريد أنتا أبيت طلاقها الأكياس بتا طلاقها الأكياس بتا بها حتى إذا متى الأبهتا متى لا ترعوي عنها وحتى السام عنا إلى ما فيه خطّه ك إن عقاتا مطاعاً إن نهيات وإن أمرتا

<sup>(</sup>١) ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص٥٧.

> وتجلو ما بعينك من عَشَاها وتحمالُ منه في ناديك تاجاً بنالك نفعُه ما دمت حبّاً

وته ديك السبيل إذا ضالتا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا(١)

تُبتداً القصيدة عند عتبة المرور من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة: الموت. فالشاعر يلفت انتباه المتلقي مباشرة إلى مشكلة الإنسان، بواسطة أسلوب الخطاب الهجومي الذي يحتم وجود متلق: (تفت فؤادك الأيام فتا)، فالبداية مع فعل (تفت) بدلالته التدميرية، إلى (فؤادك) حيث كاف الخطاب تتبه المتلقي أنه المعني بالفعل، بل فؤاده أي صميم حياته هو المستهدف، ثم يستبين الفاعل وهو (الأيام)، الزمن الذي يمضي وهو يفت، ثم يأتي المفعول المطلق (فتاً)، ليدل على المبالغة في الفعل وكأن على المتلقي إن كان غافلاً أن يناله مزيد تتبيه. ثم إن الشاعر ينتقل إلى صورة في الشطر التالي تتتاسب مع سابقتها في الشدة والأسلوب: (وتتحِتُ جسمَك الساعاتُ نحتاً)، وهذا من باب بث الرعب في نفس المتلقي وجسمه معاً. ومع توالي الأبيات تتكشف لنا الصورة، حيث يجد الإنسان المخاطب نفسه قد رأخ في صراع طرفه الآخر هو المنون/الموت الذي يتسلل إليه بعد الأيام والساعات التي أهبته، فيكثّف أدواته اللغوية جميعها لتترك أثرها في المتلقي، بتوالي حروف المدّ في نداء مهيب (ألا يساعات)، ومن ثم ينتقل إلى ما يشبه الحقيف مكرراً ضمير المخاطب لمزيد من التوكيد على قصدية الموت الذي لا ينسى أحداً أو يتركه أو يمهله (أنت أريد، أنتا).

بعد هذا كله، وبعد أن لعب الموت دوره في تنبيه المتلقي المخاطب، يُدخِل الشاعر المتكلم في مواجهة مع مخاطبه/صاحبه بفعل (أراك) ليمضي إلى وصف ما يرى من تردي صاحبه في الملهيات، وهنا تدخل الصورة شخصيات جديدة، هي الرجال الأكياس الذين يقفون إلى جانب الشاعر في لوم صاحبه على الانشغال بالدنيا، ومن أبرز صفاتها أنها العروس الغادرة التي لابد من (طلاقها) تركها حتى يلتفت المخاطب إلى ما بعد مفارقته الحياة إلى الموت، المرحلة الفاصلة بين الحياة والآخرة.

يخاطب الشاعر صاحبه مجدداً: (أبا بكر دعوتُك) قبل أن ينصرف إلى نصحه وترغيبه بالعلم، واللافت أنه يسهب في ذكر فضل العلم وما يمنح صاحبه من مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة في الدنيا، ثم يكتفي بالتلميح إلى بقائه ذخراً في الآخرة (ويبقى ذخره لك إن ذهبتا).

يلفت الشاعر الانتباه إلى أن الموت ليس هو القبيح، وإنما القبيح هو الإنسان الأعـزل المستسـلم للموت دون سلاح، لذلك يحاول الشاعر عن طريق النصح، حماية هذا الإنسان من أن تلحق به صفة القبح. وهو في نصحه يقلب ببراعة جانبي الجميل والقبيح، فهو يوجه بؤرة المشهد ويركّزها علـى

 $\gamma \gamma \gamma A$ 

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۱۹.

الزمن بأيامه وساعاته، فيمهد بأنه يجسد الشيء المخيف المرعب الذي يفت وينحت تأهيلاً للروال، لكنه سرعان ما ينتقل إلى الحديث عن الشيء الأوسع الذي يحتوي هذا الزمن بين دفتيه: الموت والحياة التي من خلالها يستوعب الإنسان مفهوم الزمان ويدرك تأثيره. إنّ الوصف الأولي للحياة يظهرها في أجمل هيئة (أراك تحب عرساً)، فهي الفتاة ليلة عرسها والمخاطب مأخوذ بجمالها. غير أن ما يليها من وصف يأتي ليلقي عليها أقسى الصفات القبيحة، لا في ذاتها فحسب، وإنما في نظر العقلاء أصحاب البت في الأمور (ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتاً)، وهذا ما يستتبع ردة فعل لدى المتاقي المخاطب تفتح أمامه باب الحيرة بين العاطفة والعقل، ولكل منهما الدور الكبير في حياة الإنسان.

ومن هنا تتضح لنا النظرة الجمالية لدى الشاعر مما ينطبق على ديوانه كاملاً، فهو يقر أن المرء يحب الحياة ويندفع إليها في شوق، لكن هذه الحياة أقبح ما تكون إذا كانت مليئة باللهو والضياع، في حين أن الشيء الجميل الوحيد فيها هو طلب العلم الذي يفصل الشاعر في فضله على صاحبه، بما يجلبه له من حسن السيرة والصدارة بين الناس، والكلمة المسموعة بينهم، فهو التاج، وهو الكساء الجميل في كل مكان يرتحل إليه صاحبه. وبذلك يربط الشاعر جمال العلم بنفعه المباشر، فهذا النفع قيمته معنوية، لكنها تحمل صفة مادية بملازمتها صاحبه في الحياة، وصفة معنوية بما تحيل إليه من الحسنات التي اكتسبها من نفعه غيره، وذلك ذخره عند رحيله إلى العالم الآخر.

#### العذاب في لوم النفس:

تغازلني المنيّة من قريب وتنشر لي كتاباً فيه طيبي وتنشر لي كتاباً فيه طيبي أدال الشيب يبا صاح شبابي كذاك الشمس يعلوها اصفرار تحاربنا جنود لا تجارب هي الأقدار والآجال تاتي تقوق أسهماً عن قوس غيب وما آسي علي الدنيا ولكن أنات النيا ولكن إذا أنا ليم أنح نفسي وأبكي

وتلحظني ملاحظة الرقيب بخط السدهر أسطره مشيبي بخط السدهر أسطره مشيبي فعُوّضت البغيض من الحبيب إذا جندت ومالت للغروب ولا تُلقى ي بآساد الحسروب فتت زلُ بالمطبَّب بوالطبيب والطبيب وما أغراضها غير أ القلوب على ما قد ركبت من الذنوب على حوبي بتهتان سكوب

فمن هذا الذي بعدي سيبكي عليها من بعيدٍ أو قريب؟(١)

يحوّل الشاعر البؤرة في هذه القصيدة، فينقلها إلى نفسه التي تستحق اللوم والعتاب، وهو في حواره ينطلق من أرضية مثالية ذاتية ليس أدل عليها من البيتين الأخيرين اللذين ينوح فيهما على نفسه ويؤكد أنها منعزلة عن الآخرين في وعيها حزنها، وأن لا شأن لغيرها بشؤونها، فنفس الشاعر تدخل في علاقة مع المصير هي المسؤولة عنها وهذه العلاقة شأن يخصها وحدها.

يعتمد الشاعر الإشارة الواضحة إلى الزمن الحاضر باستخدام الفعل المضارع (تغازلني، تنشر، تحاربنا، تُجارى، تأتي...) كي توحي إلى المتلقّي في أي زمن كان أنه معنيّ بما يقال.

ليست المعركة الحدث الأساسي في القصيدة، ولكنها وسيلة من خلالها يصور الشاعر مدى خلافه مع الحياة الدنيا. إن مشكلته ليست مع الموت، فهو متصالح مع فكرة الموت ولا يحاربها من حيث هي واقع لا محالة، وإنما يحارب كل ما يسبق الموت، أي هو محصور بالزمن الذي هو الصفة الفيزيائية الأكثر بروزاً للحياة. فما يعطي الزمن قيمة ويمكّننا من الإحساس به هو توالي حوادث الأيام. يعرض الشاعر أبرز هذه الأحداث ويبيّن دورها بوصف حياته نموذجاً لتأثير الزمن على الإنسان، وهو بذلك ينفي الجمال عن كل الظواهر في الحياة. إن ذات الشاعر ترى القبيح هو المسيطر فيصبح صفة للحياة.

الشاعر وقد ناله المشيب وتقدم السن يفزع مما حوله، فذاته تحاصره حتى وهو يحاول الهرب إلى الطبيعة، لأنه يشهد النهار مماثلاً لعمر الإنسان، له بداية في الصباح ونهاية عند الغروب، ولا يجد في الشمس عزاء سوى أنها مثله، تزول شدّتها وزهوها لتصير إلى اصفرار عند اقتراب الغروب إيذاناً بنهايتها وسيطرة الظلام.

المنيّة، الأقدار والآجال هي حشود الجنود التي تحارب الشاعر الإنسان الأعرال، في صورة تتحول إلى مخيفة قبيحة بعد أن كانت ذات إيحاء جميل. إن الشاعر يتدرّج في عرض مشكاته مع الزمان وصولاً إلى المعركة، فكأنه يستعرض تصويراً بطيئاً يوضيّح الفارق بين الشباب والمشيب منطلقاً من نقطة تفجّر الوعي. فوعي الشاعر لمفهوم الزمن لم يتحقق إلا إثر صدمة مرعبة من المفارقة: يخاطب الشاعر نفسه (تغازلني المنيّة من قريب)، فالغزل إشارة إلى إحدى لوازم مرحلة الشباب التي يتضمنها الاندفاع إلى الحياة والاستئثار بمباهجها، وتوحي بأنه يحظي بالقبول الذي يعني تثبيت مواقعه في العيش. غير أن الكلمات التالية المتتابعة تلقي في روعه الخوف الإنساني الطبيعي، لكنه هنا مكثّف نظراً للمفارقة بين الغزل، والمنيّة. صار الإقبال على الشاعر ذا دلالة عكسية، فبدلاً من أن نتوقع من الشاعر تجاوباً مع المتغزلة وتحبّباً مماثلاً إليها، يجد المتلقي نفسه نافراً لا من الموت، وإنما من التغزل نفسه لأنه أضحى مرتبطاً بدلالة الموت.

, , ¿A

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۳۱.

إن الصدمة لا تكمن فقط في أن قرب المنيّة حرم الشاعر من نيل التغزّل والإعجاب ونفي هذه المباهج، بل تكمن في أن هذا الفعل بهذه الصورة انتقل إلى جانب المنيّة، وهذا ما يفتح أمام المتلقّي أسئلة حول ما تحفل به الحياة، ويصيبه بذعر مخيف من أن يستولي هاجس الموت على كل شيء، فتصبح الحياة مع التقدم في السن فاقدة لكلّ المعاني، وكلّ الأفعال مادام الموت يقف بالمرصاد. ومن هنا نجد الانقلاب في القيمة الجمالية، فكل ما هو جميل من منظور الماضي الشاب، ينقلب إلى قبيح في الحاضر حيث المشيب. إن الشاعر من حيث هو منفعل بهذه الصدمة لا يملك أن ينظر إلى الأشياء والظواهر من حوله نظرة موضوعية، فكل شيء يستجدّ عليه ويسهم في إعلن اقتراب الموت يتحول بالضرورة إلى قبيح، لذا يمتد هذا التحول ليطبع الحياة بحكم القبح بعد أن تتهاوى المعانيها الواحد تلو الآخر يوماً فيوماً، كما كانت دلالة الساعات والأيام في القصيدة السابقة.

إن القيمة الموضوعية أو المطلقة حيث لا سالب أو موجب هي الموت نفسه. اللافت أن الشاعر في هذه القصيدة لا يتحدث عمّا بعد الموت، وربما يكون مردّ ذلك إلى أن الصدمة التي نالت منه جعلته ينصرف إلى نفسه وما ألمّ بها من همّ. لكن مجرد إشاراته إلى الذنوب يعيدنا إلى إيمانه بوجود عالم آخر يحاسب فيه على ذنوبه وإساءاته في حياته، وهذا ما يفسّر سبب نوحه في البيتين الأخيرين، لأنه يريد لنفسه السلامة في الآخرة من العقاب.

لقد كان الشيب أداة في يد الحياة ومظهراً يتجلى من خلاله الزمن، يحاول النيل من خصمه الإنسان، أما الإنسان نفسه فهو المتألم الذي يتخذ من عذابه سبيلاً إلى مقارعة زيف الحياة، ومظهر هذا العذاب هو البكاء الذي يحض عليه الشاعر بوصفه دليلاً على التوبة والندم وإثباتاً للرغبة في التقدم بشجاعة نحو المصير.

واللافت هنا هو التشابه الشديد مع أبيات بعينها لأبي نواس الشاعر العباسي (١٤١ ـ ١٩٩هـ) الذي زهد وتتسلّك في آخر عمره، وفي أبياته يدعو ربه بضراعة ليتقبل توبته، مثبتاً المحور على رحمة الله الواسعة بعباده المسلمين تحديداً، يقول أبو نواس:

يا ربّ إن عَظُمت ذنوبيَ كثرة فلقد علمت بأنّ عفوك أعظم أبن عفوك أعظم أبن كيا ربّ إن عَظُمت ذنوبيَ كثرة في المجرم في الله المحرب أبن المجرم أبن المجرم أبن المجرم أبن المجرم أبن المجرم أبن المجرعا أبن المجرعا أبن المجرعا أبن أبن المجرعا أبن أبن المجلم أبن أبن أبن المجلم أبن أبن أبن المجلم أبن أبن أبن المجلم أبن المجلم أبن أبن المجلم المجلم أبن المجلم المجل

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي نواس، أبو نواس، وضعه وشرح ألفاظه: محمود كامل فريد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٣٢، ص١٩٣٠ ص٢٣٣: ٣٣٣.

وبالمقارنة مع أبيات مشابهة لأبي إسحاق الإلبيري (توفي عام ٢٠٤هـ)، ليس من المستبعد أن تكون أبيات أبي نواس قد تناهت إلى سمعه، فأراد إثبات جوهر المعنى مع ملامح من اللفظ بضمها إلى لوحة تصوره الوجداني للعلاقة المتشابكة بين مفهومي الحياة والموت متوسلاً بالدعاء والإيمان بالله:

\* فعسى من له أعفر وجهي فشفيعي إليه: حُسن ظنوني خوالحمد لله ففي كفه والحمد لله ففي كفه وهو الذي أرجو فإن لم يكن \* لا قوق له لي يا ربي فأنتصر في ان تعاقب فأهل للعقاب وإن العظيم إذا له يعف مقتدراً

سيرى فاقتي إليه فيرحم ورجائي له، وأني مسلم (١) منځ لمن شاء وفيها المنن عند رجائي فيه طولاً فمن (٢) ولا بسراءة من ذنبي فأعت ذر تغفر فعفوك مامول ومنتظر عن العظيم فمن يعفو ويقت در (٣)

وإذا عدنا إلى القصيدة فإننا نرى أن الشيب هو من الأمور القبيحة لا لذاته، وإنما لدلالته على تقدّم الزمن وتضاؤل الفرص الكافية للتخلص من الذنوب عن طريق محوها بتقديم الحسنات، ويساعد على هذا الحكم تصوير الشاعر شيبه على أنّه سطور لكتابه الذي يلخّص حياته بما فيها. الشيب هو الظاهرة المرتبطة بوعيه الزمن وما يحمله في داخله من بذور الفناء، لكنّ اللافت هو أن الشباب يبقى حاملاً قيمة الجميل، بما فيه من الحبّ والغزل، فمن الواضح أن الشاعر يفصل بين الشباب بوصفه مرحلة حاضرة لها حكمها وانطباعها الخاص بالقبح والخوف.

ومن هذا المنطلق يرى الشاعر أن مشكلته ليست مع الموت، وإنما هي مع الزمن، لـذلك نـراه مصراً على خوض المعركة، لا مع الموت، وإنما مع لوازمه وما يسبقه مـن مراحـل: الأقـدار والآجال، فهي ليست الموت نفسه، بل هي كما يصورها الشاعر جنود موجودة من حولنا، يتنبّه إليها ذو الشيب، فيخال نفسه كل يوم في معركة معرضاً لسهام منها سلاحها الغيب. فإما أن تصيبه، أو أن ترجئه إلى المجهول، وهي تجرد الإنسان من أسلحته التقليدية وغيرها، فلا تنفع معها الشـجاعة ولا الطبيب أو نشدان وسائل السلامة، ولا هو يستطيع استمداد الأمل من الطبيعة، فهو في عذاب مقـيم،

 $\sqrt{A}$ 

<sup>(</sup>١) ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، ص٥١.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۱۰۶.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص۱۱۷.

يبكي عجزه وألمه، ويبكي الطبيعة نفسها التي تذكره شمسها بالأفول والزوال، الشمس التي تتحول من قيمة جميلة تمنح الحياة قوتها، إلى عنصر فعّال في منظومة القبيح المنذر بالرحيل.

إن استعانة الشاعر بظواهر الطبيعة في غير قصيدة تأتي غالباً لتعزز الدلالة إلى الفناء، وقلّما تقدّم العزاء لنفس الشاعر، فهي تذكير بالنهاية، وتوعّدٌ للدنيا نفسها بالزوال، ومن ذلك الأبيات:

\* ووصلتُ دنيا سوف تقطعُ شأفتي بأفولِ أنجمها وخسفِ هلالي (١)

\* والحظ بعينيك أديم السما مِن طالع فيها ومِن آف ل (٢)

إننا نلحظ لدى الشاعر ميلاً إلى ظواهر طبيعية معيّنة دون غيرها، لاسيما ما كان منها متعلقاً بالسماء. ربما تكون الدلالة الأولى لها متجهة نحو ضرب المثل بالزمن الممتد غير المنتهي، فالكواكب والنجوم والشمس توحي بأنها دائمة تشرق وتغرب على أجيال متعاقبة من البشر الذي يموتون ويولد غيرهم والنجوم في مكانها. لكن هذه الدلالة الجزئية سرعان ما تفقد قيمتها الجميلة في العزاء، ليزول تصور خلودها عندما ينبّه الشاعر إلى الإشارة الدينية بأن الزوال سينالها هي الأخرى ذات يوم، وبذلك تتنفي عنها صفة الكمال وتتضم إلى مكونات الألم والبؤس في وعي الشاعر لحياته.

#### هجاء قبح الحياة الفانية:

من ليس بالباكي ولا المتباكي المناب الحي المدنيا فقلت لها اقصري ما زلت خادعتي ببرق خُلَب ما زلت أغرت من جناحك طوله من كان يصرع قرنه في معرك فأجبتها متعجباً من غدرها وأخبتها متعجباً من غدرها وأخذت زادي منك من عمل التقي مهلاً عليك فسوف يلحق أو الفنا لا عيش يصفو للملوك وإنما

لقبيح ما ياتي فليس برزاكِ ما عُدّ في الأكياسِ من ابتاكِ ولو هتديتُ لما انخدعتُ لذاك وكأنْ به قد قُص في أشراكي فعلي صرعته بغير عراكِ فعلي صرعته بغير عراكِ أَجْزَيْت بالبغضاء من يهواكِ؟ للسه ربّي أن أشُوق عصاكِ وشددتُ ليماني بنقضِ عُراكِ وشددتُ ليماني بنقضِ عُراكِ فتُ راكِ فتُ ربّي بالله أرض ولا أفلكِ وتُحمَد عيشةُ النّسَاكِ النّسَاكِ

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۳۹.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۲۰.

علياء الداية

المعاني والتصوير في هذه القصيدة أكثر وضوحاً وتحديداً من سابقتها، فالشاعر يزيد وتيرته حدة في مواجهة الحياة. لقد تتقل الإلبيري في أكثر من مدينة داخل الأندلس، وشهد خراب مدينته إلبيرة، ولعل انتقاله بذلك من مرحلة إلى أخرى، إلى جانب اندلاع المعارك والقلاقل على الحدود مع الإسبان كان يقرب إلى مزاجه فكرة الانتهاء والفناء ويشجع فيه النزعة إلى هجاء الحياة، دون التخلي عن حق المواجهة، فهو على مستوى داخله النفسي اختار عراك الحياة بعنف، في حركة موازية لتصارع الأطراف خارجاً.

بعد أن يقرر الشاعر حقيقة يربط من خلالها قبح المصير بقبيح الأفعال، وينص على الحل الوحيد الذي يكمن في البكاء والندم على ما فات، ينتقل إلى حوار يتبادل فيه الحجج مع الحياة الدنيا، واللافت في القصيدتين السابقتين وهذه القصيدة والتي تليها أن الدنيا بنظر الشاعر هي البادئة بإعلان الحرب، في حين يتم تصوير الإنسان على أنه مخدوع مباغت يفاجأ بالشقاء بعد النعيم، والألم والخوف بعد طول اطمئنان، الأمر الذي يهيئه لمرحلة قاسية من العذاب النفسي، وذلك من خلال رصد العبارات: (تقت فؤادك الأيام، تغازلني المنية، نادت بي الدنيا، الشيب نبه ذا النهي).

ففي قصائد كثيرة توصف الحياة الدنيا بالغدر والضبابية التي تستوجب الحذر والمواجهة كما في قول الشاعر:

\* سُجنتَ بها وأنت لها محبٌّ

\* وهجــرتُ دنيـــا لـــم تـــزل غـــرّارةً

\* وطلَّق وا الدنيا بتاتاً ولم

فكيف تُحب ما فيه سُجنتا؟ (٢) بين الضلوع فما أعز دو الكو(٣) بمؤمّليها الممحضين لها الوفا(٤) بليووا عليها حَذْر النار (٥)

إن الحياة الدنيا في هذه القصيدة تبدأ بنداء الشاعر /الإنسان، لكنه لا يقابلها بمجرد الفتور، وإنما بالهجوم، على المستوى اللفظي أولاً، فيأمرها بكف أذاها، وينعتها بالغادرة وجالبة البغضاء في إشارة إلى أنها بما ترتدي من رداء جميل مزيّن بالبروق اللامعة تخفي ظواهر قبيحة كفيلة بهلاك الإنسان. إن مفهوم الهلاك ليس المقصود به الموت الجسدي وإنما سوء العاقبة في الحياة الآخرة. وبناءً على ذلك تهب الحياة في حوارها مع الشاعر، فتستعرض قوتها الغالبة في صراعها مع الإنسان. وهو يرد

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۳۶.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۲۳.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص۳۵.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص٩١.

بدوره محاولاً المناورة في مكانه بلوم الحياة على موقفها القبيح بمحاربته على الرغم من موقفه الجميل حيث كان هاوياً لها ملبياً نداءاتها. إن الشاعر يستمر في المناورة، لكنه يلجأ إلى التسلح بإيمانه بالحياة الأخرى، بوصفها الخصم المقابل للحياة الدنيا، ويشن هجوماً قوامه مغافلة الدنيا بالتسلل إلى العمق الخفي لها عن طريق سلوك الإحسان والنقى والإيمان المتحقق بعدم استيلاء النظرة الأحادية إلى الدنيا وحدها، بل إلى الآخرة حيث يلقى الله بزاد حسن يؤهله نيل الثواب.

إن الذات الإلهية تدخل في هذه القصيدة الحيّز المباشر لإدراك الشاعر، مما يقوّي دفاعه عن نفسه، ويقابل تهديد الدنيا له، بتهديد مماثل يخاطب الدنيا فيه مذكّراً إياها أن خالقها سيودي بها ذات يوم فيتهاوى جبروتها (فتُرَي بلا أرض ولا أفلاك)، وفي هذا وحده يقرّ الشاعر ضمنياً أن المثالية وزائلة، بما تحويه من ظواهر جميلة أو قبيحة، وبذلك لا يبقى سوى القيم المطلقة، قيمة الكمال المثالية حيث يتساوى كل شيء منصهراً في مصير واحد مستو مسطّح، وأقرب شيء إلى مخيلة الإنسان هو حيث يتساوى كل شيء منصهراً في مصير واحد مستو مسطّح، وأقرب شيء اليى مخيلة الإنسان هو تكهنات الغيب التي تقضي على كل شيء بالفناء خلا الله صاحب الأمر. ومن هنا يخرج الشاعر والممأنينة اللتين يكتسبهما الناسك التارك مغريات الحياة الدنيا، مقابل الملوك الأغنياء اللاهين عن والممأنينة اللتين يكتسبهما الناسك التارك مغريات الحياة الدنيا، مقابل الملوك الأغنياء اللاهين عن حقائق الفناء. إنه بذلك يقرّ أن لا اجتماع للأضداد إلا في المكان حيث الدنيا، أما في الحياة الآخرة المفينة المفارقة لمباهج الحياة الغذاب والحزن في البيت الأخير، حيث يطبعه بطابع النسك، القيمة الجميلة المفارقة لمباهج الحياة الخادعة. المغريات التي يتطرق إليها في مواضع أخرى من الديوان ومنها الأدان.

والفقر عند الله ليس بضائر (١) والفقر عند الله ليس بضائر (١) لله وصرف الزمان ذو دُول (٢)

الجمال بين الشباب والمشيب:

الشّ يبُ نبّ ه ذا النه ي فتنبّه السّ بيبُ نبّ ه ذا النه ي فتنبّه الله بيب أنه أنه فتهافت ت في الله متى أله و أفرح بالمني

ونهى الجَهولَ فما استفاقَ ولا انتهى تبغي اللها وكأن بها بين اللها والشيخ أقبحُ ما يكون إذا لها

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۸۱.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۱۱۸.

ما حُسنُه إلا التقيى لا أن يُرى
أنّى يقات ل وهو مفلول الظّبا
محَق الزمان هلاله فكأنما
يا ويحه ما باله لا ينتهي
قد كان من شيمي الدها فتركته
من ليس يسعى في الخلص لنفسه
إنّ المذنوب بتوبة تمحى كما

صبباً بألحاظ الجازر والمها كابي الجواد إذا استقل تأوها أبقى له منه على قدر السها عن غيه والعمر منه قد انتهى !! علماً بأن من الدها ترك الدها كانت سعايته عليها لا لها يمحو سجود السهو غفلة من سها(۱)

يطالعنا مجدداً في هذه القصيدة ما يعزز كون التقى قيمة جميلة ينص عليها الشاعر صراحة (ما حُسنُه إلا التقى). والشاعر هنا يفصل بين حالتي الشباب والمشيب، فكل منهما يحيل إلى قيم تكون جميلة في حينها، وهذا يتضمن إقراراً من الشاعر بحقيقة هي نسبية القيم الجمالية وتفاوتها من حين إلى آخر، ومحور الحكم الجمالي في ذلك هو الإنسان نفسه، أما المحرك لوعي القيم فهو النزمن، المظهر الجوهري والتجلى الأوضح للحياة.

وتتنوع مكونات هذا المشهد المتراكب، ففيه الشاعر المتكلّم، والشيب، والآخر: الإنسان المستجيب لتنبيه الشيب، والآخر المتعامي عن الحقائق، الهارب من المواجهة. يبرز الشيب هنا بوصفه الحادث المفاجئ المحرّك للاستجابات السلوكية لدى متلقّيه، ثم إنّ الشيب يتحالف مع الزمن ليعمل فعله في الشخصية التي يقابل بها الشاعر نفسه، فيعقد مقارنة تتنقل من أحدهما إلى الآخر في حركة دؤوب.

يعرض الشاعر الطرفين على مستويين، فالزمان هو الخصم المشترك للشاعر الذي يتخذ في القصيدة مظهر الإنسان الملتزم سبل النجاة وهو المستوى الأول، والشيخ اللاهي الذي تتقطع به هذه السبل، وهذا هو المستوى الثاني. إن النجاة بما هي اطمئنان واستقرار لحال الفائز بها تشكل المثل الأعلى بتداخلها مع حياة النعيم في الآخرة، لذلك فإن كل ما يوصل إليها يكتسب قيمة الجمال، وعكس ذلك هو القبيح. إن المحرك والمنبه الأول هو الشيب الذي يظهر من خلاله فعل الرمن، فالشيب يتخذ هيئة الخصم الذي ينقض على منافسه منبها إياه، فإما أن يكون المرء عاقلاً فيدرك حاله ويسعى إلى خلاصه، أو أن يكون جاهلاً غافلاً عما يحيق به من الخطر، وهو هنا خطر رحيل ما تتقى له من الحياة دون الاستعداد بادخار النّقي للدار الآخرة. وبما أن الشاعر يلعب دور الشيخ

1 y . A

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۶۷.

المتّعظ، فهو يسارع إلى لوم نفسه على رغبته في الدنيا، ويسعى إلى صفات الجمال التي تؤدي إلى خيره فيما بعد، فبالتقوى والتوبة ينال الإنسان حسن المآب.

ترتبط ظاهرة الشيب في قصائد الشاعر بقيمة القبيح. صحيح أن الشيب عنده منطلق لتنبه المرء إلى ضرورة اتباع خيار التقوى والتوبة عمّا فات، والتهيؤ الستقبال الحياة الآخرة، لكن الصدمة المفاجئة التي يصورها الشاعر في أكثر من قصيدة تفتح عيني الشيخ ووعيه على الحياة وقد غدت قبحاً مخيفاً يدعو إلى النفور من غدر الحياة، والتنحي عنها طلباً للفوز بما بعدها. كما يتخذ الشاعر في غير موضع الستين من العمر نقطة آن لمن بلغها أن يتيقِّظ لما ينتظره:

> \* أفى الستين أهجعُ فى مقيلى \* من جاوز الستين لم يجمُل به بل شعله في زادهِ لمعادهِ \* بصئرتُ بشيبةٍ وخطت نصيلي ولا تحقر بنذر الشبيب واعلم فك م مم ن مفارق له ثغام الله \* بِا عجباً مِن غفاتِي بعد أن ليس جمال الشيخ إلا التّقي

وحادي الموت يوقظُ للرواح(١) شخلٌ بجمل والرباب وغادر فالزادُ آكل شخل كلّ مسافر (٢) فقات له تأه ب الرحيل بان القطر يبعث بالسيول و أنجُم له على فل لي الأف ول(٣) ناداني الشيب ألا فارحلن المسارحان والمحو للسوء بفعل حسن (٤)

ومع العودة إلى القصيدة فإن الشاعر لا يتعمق أو يفصل القول في سبل التقوى وأنواعه من سلوك المرء مع الناس المحيطين به وإنما يكتفي برسم الصورة العامة، انطلاقاً من مثاليته التي تحتم النظر إلى الصراع الفردي بين الإنسان والزمان، والإنسان بهذا وحيد لا محالة في مواجهة الخطر وعليه فقط تترتب مسؤولية أفعاله بحيث لا ينفعه التحالف مع أحد أو الاستعانة بالآخرين، كما يردد في إحدى قصائده:

بعيب فهي أجدر من ذممتا(٥)

 $A_{,v}$ 

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص٤٣.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۷۸.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص٢٦.

هذه الوحدة في المواجهة تلفت نظر المرء الجهول إلى سوء العاقبة الذي ينتظره وقد تأهب للخسارة بنيل الزمن منه. ومن أجل توضيح حال البؤس القبيحة التي أوصل ذاك المرء نفسه إليها، يلفت الانتباه أن الشاعر لجأ إلى مقاربة الإحساسات الجسدية، في حين أنه اكتفى بالإشارة المعنوية في بيان الجميل المقابل. إنه ينص على حكمه بالقبيح في قوله: (والشيخ أقبح ما يكون إذا لها)، شم يعرض لعاطفة الصبابة والميل إلى الحسان بوصفها نقيضاً للتقوى، وارتداداً إلى الماضي بما لا يتناسب مع مرحلة المشيب. فهو يدعو هذا الشيخ إلى عدم التحسر على الماضي والشوق إلى ما كان فيه من شؤون الشباب الهاوي، فالماضي لن يعود ولا تجدي معه الحسرة، بل إن عليه التبدل إلى حال من التعبد والاتصال بعالم الآخرة، فالدهاء يكمن في ترك الماضي والالتفات إلى حاضر مسن التوبة والتقى حيث الخلاص. كما يصور حال الشيخ وقد أعمل الزمان فيه فعله، فأفقد أسلحته حدّتها، فغدا واهناً وقد نال منه العمر.

ويوضح ذلك أكثر في حثّه على السعي لخلاص النفوس، بمواجهة الـزمن بـدلاً مـن تجاهلـه والوقوع فريسته. إن الزمان بذلك يظهر أشبه برجل شرير، يهدف إلى التلوّن وإلهاء الناس عـن حقيقة أنه يمضي وينتهي بالموت، لكنّ لوازمه هي أنذار يجدر بالناس التنبّه إليها. ومن هنا تأتي أهمية المشيب الذي افتتح به الشاعر قصيدته. ولعلّ في البيت الآتي صـورة جميلـة لكنها تخفي وراءها رعب النهاية، الأمر الذي يذكّرنا بصورة الشمس في القصيدة السابقة.

فالعمر يبدو في هيئة جميلة التشبيه بالهلال، لكن المتلقي يفاجأ بأن الزمن يستهدف هذا الهلال ليمحقه مزيلاً إياه من الوجود، لكنه لا يستوفي القضاء عليه، وإنما يبقي منه جزءاً بسيطاً لا يكد يرى. إن الشيخ يعلم أنه ما يزال حياً وفيه بقية من رمق أخير، لكن وجوده بالنسبة إلى الآخرين بات مرهوناً بسنة الحياة وطبيعة الزمان التي تعني أن الموت منه قريب بحيث إنه في مرحلة حرجة من الوجود أو عدم الوجود. تماماً كما هو السها، كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم.

#### خاتمة:

لقد غلب على أسلوب الشاعر طابع المثالية الذاتية في نظرته إلى نفسه ومحاكمة علاقته بما حوله، ولكن على الرغم من ذلك كان في واقعه الموضوعي ما يحفز أهداف هذه المثالية، فمن حوله مجموعة من العلماء الأكياس الذين لا يني يذكرهم في قصائد كثيرة بوصفهم عناصر مساعدة على الخلاص من سطوة الزمن، يحظى عندهم سلوك التوبة والتقوى بكل قبول ورضا، وفيهم يرى مـثلاً أعلى، فيحث على العلم بوصفه قيمة جميلة، ويمتدح فضله في أبيات كثيرة:

لـــئن رفَــع الغنـــيّ لـــواء مـــال وقـــد صـــاحبت أعلامـــاً كبـــاراً

لأنت كواء علمك قد رفعتا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا(١)

> ويتحدث عن الطاعات ومنها العلم: وتتسر عنك في الدنيا جميلاً

فتلفى البِّر فيها حيثُ كُنتا(٢)

كما يفرد قصيدة كاملة عن أولي العلم: فاستعصر موا بالله وكان التقى فعصالم مستمجدٌ عامك فايتنى كندت لهم خادماً

أوفى لهم فيها من أوفى الجُننُ يسلك بالناس سواء السُننُ وليتني إذ لم أكن الماكن لم أكن (٣)

لقد اتّخذ أبو إسحاق الإلبيري من ذاته نقطة ينطلق منها إلى المقارنة بالآخرين من حوله، والانتقال من الحيّز الفردي المحدود إلى الإنساني الواسع، فتنوّعت قصائده بين الترغيب بالحثّ على العلم والطاعات، والترهيب بذمّ التلهّي بالحياة والغوص وراء مغرياتها التي لها الدور الأكبر في صرف المرء عن التفكير في ذلك الجانب الديني الإسلامي الذي يتحدث عمّا وراء الموت، وما ينتظر الإنسان فيه من ثواب أو عقاب بحسب أعماله في الحياة الدنيا.

وكان في نظرته الجمالية يلعب تارةً دور الواعظ المهاجم غيره من اللاهين، وتارةً أخرى يتخذ دور الإنسان النادم الذي يحاول اللحاق بركب العلماء الأكياس، ويحارب قوة الدنيا التي تريد أن تصرعه، فكان هذا جانباً زاد من لفت الانتباه إلى الزهد ونظرة الشاعر إليه بوصفه قيمة جميلة في حياة الإنسان.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۲۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۲٦.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص۲۸.

علياء الداية

#### المصادر والمراجع:

- \_ القرآن الكريم
- \_ أديان العالم، د. هوستن سميث، ترجمة: سعد رستم، حلب، دار الجسور الثقافية، ط١، ٢٠٠٥
- \_ البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، د.سعد الدين كليب، حلب، دار نون٤، ط١، ٢٠٠٦
- ــ تاريخ الأدب العربي، د.عمر فروخ، ج٤، الأدب في المغرب والأندلس (إلى آخر عصر ملوك الطوائف)، بيروت، دار العلم للملايين، ط٢، ١٩٨٤
- ــ ديوان أبي إسحاق الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي، تحقيق د.محمد رضــوان الدايــة، بيـروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٧٦
- ــ ديوان أبي نواس، أبو نواس، وضعه وشرح ألفاظه: محمود كامل فريد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٣٢
  - ــ سلطان الأسطورة، جوزف كامبل، ترجمة: بدر الديب، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ٢٠٠٢
  - \_ علاقات الفن الجمالية بالواقع، تشير نيشيفسكي، ترجمة: يوسف حلاق، دمشق، وزارة الثقافة، ١٩٨٣
- \_ فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي، د.حسين الصدّيق، حلب، دار القلــم العربــي، ط١، ٢٠٠٣
  - \_ مبادئ علم الجمال، شارل اللو، ترجمة: خليل شطا، دمشق، دار الهلال، ١٩٥١
- \_ مسائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري غويو، ترجمة: د.سامي الدروبي، دمشق، دار اليقظة العربية، ط٢، ١٩٦٥

/ /





## صورة الآخر لدى ابن قتيبة

د. ماجدة حمود<sup>(\*)</sup>

U----- u

إن إعادة قراءة التراث بطريقة واعية تضمن لنا فهما أعمق لذواتنا، إذ نتمكن من الغوص فيها لنكتشف مجاهلها وأدغالها، فنعايش الملامح التي وهبت حياتنا إشراقة الحضارة، وتلك التي جللتها ظلمة الهمجية!!

إننا لن نستطيع كشف ذواتنا وفهمها على حقيقتها إلا عبر لقاء الآخر، فنتبين مدى تألقها حين تنفتح عليه، ومدى بؤسها حين تنغلق في جدران ظلمتها!

وبذلك تتبع النظرة للآخر من أعماق الذات، فتصبح الصورة التي نشكلها عنه هي انعكاس رؤيتنا لأنفسنا، فحين ننظر بعين القداسة لذواتنا، وننزهها عن الخطأ نبدأ عملية تشويه الآخر دون وعي منا، فنعلي شأن الذات على حسابه ، ونمعن في إظهار سلبياته، فيطغي صوت الذات على الأصوات الأخرى، عندئذ يحل التوتر محل التواصل الإنساني، وينتقي مبدأ التعارف التي نادى به الإسلام ﴿يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿ (أ) (١)

<sup>(•)</sup> أستاذة جامعية.

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم، سورة الحجرات، آية (١٣)

إن حكمة خلق الله بشرا متنوعين تتجلى في لقائهم، وبذلك لا ينفي النتوع التواصل، خاصة حين يؤسس على التقوى، التي من معانيها خشية الله والسعي لمرضاته عبر ممارسة القيم التي دعا القلوب لتؤمن بها، ومن هذه القيم (مبدأ العدل) الذي لن يتجسد عمليا إلا عبر مساواة الآخر مع الذات، والابتعاد عن الظلم فلا يتم إلغاء الآخر أو تشويهه!

تطمح هذه الدراسة إلى فهم الذات ونقدها عبر تعاملها مع الآخر، كي نستطيع كشف مدى تشوهها وتعصبها، ومدى محاربتها لهذا التشوه انطلاقا من المبادئ الإنسانية التي دعا إليها الإسلام! لهذا ستحاول الإجابة على هذا السؤال: هل اتسعت آفاق المسلمين وطبقوا مبدأ التعارف الإسلامي؟ وتخلصوا من التعاليم القبلية المتعصبة؟

وقد اخترنا للإجابة عن هذا السؤال كتاب ابن قتيبة (المتوفى ٢٧٦ هـ) «عيون الأخبار» الذي قدّم لنا (عبر أربعة مجلدات) صورا متنوعة وصادقة لعصره، ولعصور سابقة وعتها ذاكرته، التي يمكن أن نعدّها امتدادا لذاكرة أمة، فتجسدت لنا ملامح من شخصيتها، مما أتاح لنا فرصة معايشتها في لحظات انفتاحها ولحظات نكوصها!

ويمكن المرء أن يلاحظ أن الآخر قد شكل حافزا لتأليف هذا الكتاب، فقد أراد ابن قتيبة أن يكمل دور الجاحظ في الدفاع عن العرب والرد على الشعوبية، على حد رأي الناقد إحسان عباس!

ولما كان أكثر الشعوبيين من الكتاب، فقد حاول ابن قتيبة أن يؤلف لهم كتبا، يقرب إليهم المعرفة ويسهّل عليهم تناولها، ويجنبهم صعوبة الكتب المتخصصة، فوضع لهم شيئا من حكمة الفرس فذلك أدعى إلى تآلفهم، وأقوى أثرا في صرفهم عن الكتب الفارسية الخالصة، فكان من ذلك «الشعر والشعراء» «أدب الكاتب» و «عيون الأخبار» و «المعارف». (۱)(٢) ووذلك جعل المعرفة أساس الحوار مع الآخر والتقارب معه!.

### أثر الإيمان في التعامل مع الآخر:

إن المتأمل في نصوص التراث يلاحظ صراعاً مسكوتاً عنه بين قيم الإسلام السمحة، وبين قيم القبيلة المتعصبة للنسب، إذ تأبى قيم الإيمان تقييم الإنسان بنسبه وعرقه أو جنسه أو بما يملك من مال أو سلطة، وبذلك تتجسد أمامنا معاني الآية الكريمة: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنِدَ اللَّهِ الكريمة أَتْقَاكُمْ ﴾ فحين يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان يستطيع أن ينبذ التعصب والكراهية، ويمارس في حياته انفتاحا على الآخر، عندئذ يحلق في آفاق الموضوعية التي تسمح له أن ينصف ذاته والآخر معاً!

,,,A

<sup>(</sup>۱) د. إحسان عباس «تاريخ النقد عند العرب» دار الثقافة، بيروت، ط٣، ١٩٨١، ص١٠٥-١٠٥.

لعل الزواج أبرز جانب يظهر فيه توتر العلاقة الاجتماعية (بين الأنا والآخر) لهذا يمكننا أن نعدّه مقياسا يجسد مدى حساسية العرب في قبول الآخر، واختبارا يجسد مدى تعاملهم معه على أساس الندية الإنسانية، التي تجسد امتثالا لمبدأ التقى الذي دعا إليه الإسلام! وقد وجدنا في «عيون الأخبار» أن بعض المسلمين لم يستطيعوا تطبيق مبدأ التكافؤ الديني والأخلاقي في الزواج بل سعوا إلى التكافؤ العرقي، لهذا وجدنا سلمان الفارسي حين يخطب ابنة عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) يوافق على تزويجه، لكن ذلك يشق على ابنه (عبد الله بن عمر) فيشكو ذلك إلى عمرو بن العاص، فقال «أنا أردّه عنك راضيا،، فأتى سلمان فضرب بين كتفيه بيده، ثم قال: هنيئا لك أبا عبد الله، هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويجك، فالتفت بين كتفيه بيده، ثم قال، أبي يتواضع؟! والله لا أتزوجها أبدا.»(١)

تلفت نظرنا صفة التواضع التي ألحقها عمرو بن العاص، الذي عرف بأنه من دهاة العرب، بقبول الخليفة تزويج ابنته من فارسي! فكأنه يرسل رسالة للآخر توحي بأن العربي يقدم تناز لا عرقيا بقبوله مثل هذا الزواج، عندئذ أحس سيمان الفارسي بأن كرامته قد مست، فرفض هذا الزواج، ليعيد الاعتبار لمكانته التي حققها له الإسلام!

نلاحظ هنا أننا لا نستطيع أن نربط المرونة في التعامل مع الآخر بالأجيال الشابة دائما، كما قد يتبادر إلى الذهن، فالأب (الخليفة) أكثر مرونة في التعامل مع الآخر من الابن، وبالتالي يمكننا أن نقول: إنه أكثر تجسيدا لروح الإسلام، فالمشكلة لا تتعلق بالأجيال هنا، وإنما هي مشكلة إيمان يتغلغل في القلب، فيتجلى سلوكا منفتحا على الآخر! وهكذا يبدو لنا أن تجسيد الإيمان في الحياة العملية من أكبر التحديات التي تواجه البشر!

وفي مشهد آخر تتوارى هذه الحساسية العرقية، فنعايش انفتاح الإيمان ملغيا كل الفوارق، فقد خطب بلال الحبشي لأخيه امرأة من بني حسل من قريش، فوجدناه يعتز بنسبه الجديد للإسلام، الذي رفعه حتى رأى نفسه ندا لأعرق نسب عربي «نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، فقيرين فأغنانا الله، وأنا أخطب لأخي خالد فلانة، فإن تنكحوه فالحمد لله، وإن تردوه فالله أكبر، فأقبل بعضهم على بعض فقالوا هو بلال، وليس مثله من يدفع، فزوّجوا أخاه، فلما انصرفا قال خالد لبلال: يغفر الله لك! ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله (ص) قال: مه! صدقت فأنكحك الصدق.»(٢)

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار» المجلد الرابع، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص ٢٦٧-٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة «عيون الأخبار» المجلد الأول، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص٧٣.

د. ماجدة حمود

استطاعت قيم الإسلام أن تقضي على أي إحساس بالمهانة، لدى بلال الحبشي، إذ محت عزة الإيمان كل الصفات السلبية التي يعلي من شأنها المجتمع القبلي عادة، فلم يعد عبدا فقيرا ضالا! وقد أكسبته هذه العزة ثقة بالنفس، جعلته يصرح بما كان عليه في الجاهلية (ذل العبودية، وقهر الفقر، وبؤس الضلالة) دون أن يحس بالضعة، بل غمره الإيمان بشعور الندية، لهذا تجرأ وطلب أن يناسب أعرق قبيلة عربية (قريش)

يلاحظ هنا أن (بلال) كان يتوقع الرفض والاستعلاء عليه، لهذا قال لهم (إن تردوه فالله أكبر) كأنه يلمح إلى أنهم بذلك يرفضون قيمة أعلى من كل قيم القبيلة، هي الإيمان بالله، التي تختزل قيم الإسلام ومثله العليا، التي من بينها أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى! لهذا إن رفضوا مصاهرته استعلاء، فإن الله أكبر منهم، عنده تعرف المكانة الحقيقية للبشر.

الملاحظ أن (بلال) رفض أن يتباهى بماضيه الكفاحي في الإسلام، إذ وقف إلى جانب الرسول (ص) في مواجهة الكافرين، رأيناه يتباهى بما هو أهم بإيمانه بقيم الدين الإسلامي التي قضت على أي شعور بالعبودية للبشر، فبات يحس المرء بالأخوة الإنسانية التي توحد الناس جميعا!

إذا نستطيع أن نعايش هنا روعة الإيمان الذي يهب الإنسان ثقة بالنفس، تجعله قويا يذكر ماضيه، الذي قد يراه الآخرون معيبا، دون وجل (عبد، ضال، فقير) و لا يذكر ماضيه الدذي هو مصدر فخر له (كفاحه مع الرسول ص) فلم يعد يهتم بإعلاء شأنه، إذ تجاوز بفضل الإسلام عقد نقصه! فقد رفعه الإيمان إلى منزلة تجعله ندا لأعرق نسب عربي، لهذا وافقت قريش على تزويجه إيمانا بقيم الإسلام، واحتراما لدور بلال في نشر الدين الجديد، خاصة أنه لم يتباه بهذا الدور.

وهكذا بدا لنا تطبيق قيم الإسلام السمحة في قضية التزاوج بين مـد المنفتحين وجـزر المتعصبين، أي بين من كان إيمانهم أقوى من عصبيتهم، وبين من كانت عصبيتهم أقوى، في حين وجدنا علاقة الجوار مع الآخر في المشاهد التي وثقها ابن قتيبة محكومة بقيم الإسـلام السمحة، فكان التعامل مع الآخر في الحياة اليومية يتم بعيدا عن عقيدته، وبذلك تجسدت لناقيم الانفتاح بأجلى صورها، فتم احترام إنسانية الإنسان بغض النظر عن معتقده! «قال رجل لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني خيرا فأشكره، ويسلم علي فأرد عليه، فقال سعيد: سألت ابن عباس عن نحو هذا، فقال لي: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله.»(١)

,,,A

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة «عيون الأخبار» المجلد الثالث دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص١٦٥.

هنا نجد الإنسان العادي المخلص لدينه تؤرقه العلاقة مع الآخر المختلف (المجوسي) خاصة أنه يعيش في مكان يجمع بين أعراق مختلفة ومعتقدات متنوعة، لهذا يلجأ إلى رجل الدين (سعيد بن جبير) ليفتيه في شؤون حياته اليومية، ويرشده الطريق القويم، في خكر له أن الفقيه حديثا يسنده إلى (ابن عباس رضي الله عنه) وهو ابن عم النبي (ص) الذي يبين له أن مبدأ المعاملة بالمثل هو دليل المسلم في علاقاته مع الجوار! وزاد الأمر وضوحا حين أورد مثالا (بصيغة المتكلم) ليرسخ وجهة نظره بمثل حي يجعل من نفسه بطلا له، إذ لو عامله فرعون (وهو أحد رموز الكفر) بالحسني لرد عليه بالمثل، وبذلك يتم تعزيز قيم التواصل والمحبة مع الآخر بغض النظر عن إيمانه بدين الإسلام أو عدمه! والملاحظ أن هذه الفتوى أتت على لسان أحد أقرباء الرسول (ص) الذي لازمه، وتعلم على يديه حتى لقبه بـ (حبر الأمة) وبذلك يؤسس ابن قتيبة لثقافة الانفتاح على لسان أحد المجسدين لروح الإسلام وفقهه.

عايشنا في كتاب «عيون الأخبار» مشاهد تكرّس الانفتاح على الآخر، وفي الوقت نفسه عايشنا مشاهد غير إنسانية تقوم على التعصب، الذي يصل حدا يثير الرعب، حيث يتم تجريد الإنسان من إنسانيته، إذ يدور حول ذاته مقدسا لها ومحتقرا كل من يخالفه الرأي أو الجنس أو العرق!! وبذلك ينغلق على ذاته مستبعدا أي إحساس بالآخر، مما يؤدي إلى قتل نوازع الخير في النفس البشرية، فتصبح الحياة أشبه بغابة من الوحوش، يأكل فيها القوي الضعيف. لعل أشد أنواع التعصب التي يعاني منها العرب إلى اليوم هو التعصب القبلي، الذي نلاحظ اختلاطه بالتعصب المذهبي، لذلك لم نجد تطبيقا عمليا لحديث رسول الله (ص) «اختلاف أمتي رحمة» بل كثيرا ما بدا الاقتتال السياسي في التاريخ الإسلامي مؤسسا على تعصب قبلي، لهذا كانت بعض القبائل هواها مع الإمام على (كرّم الله وجهه) وبعض القبائل هواها مع الأمويين!!

يقدم لنا كتاب «عيون الأخبار» مشهدا مفزعا لتعصب الإنسان ضد أخيه، فقد أخبر رجل من الأزد أنه كان مع «أسد بن عبد الله بخراسان، فبينا نسير معه، وقد مر نهر، فجاء بأمر عظيم لا يوصف، وإذا برجل يضربه الموج وهو ينادي: الغريق الغريق! فوقف أسد وقال: هل من سابح؟ فقلت نعم، فقال ويحك الحق الرجل! فوثبت عن فرسي، وألقيت عني ثيابي، ثم رميت بنفسي في الماء، فمازلت أسبح حتى إذا كنت قريبا منه، قلت: ممن الرجل؟ قال: من تميم، قلت امض راشدا، فوالله ما تأخرت عنه ذراعا حتى غرق!!!، فقال ابن عياش:

د. ماجدة حمود

فقلت له: ويحك أما اتقيت الله غرقت رجلا مسلما!! فقال: والله لو كان معي لبنة لضربت بها رأسه.»(١)

حدث هذا المشهد بعيدا عن الأرض العربية (خراسان) حيث من المفترض أن الغريب للغريب نسيب، خاصة حين يكون الغرباء أبناء ثقافة واحدة! لكن الثقافة الواحدة لم تكن شفيعا للغريب، بل كانت نقمة بسبب التعصب القبلي، الذي بدا أقوى من أي إحساس بالغربة، بل لعله أقوى من أي إحساس إنساني!!!

إننا لا ننفي هذا الإحساس لدى الأزدي فنية الإنقاذ موجودة لديه (هبط عن الفرس، وخلع ثيابه، ثم ألقى نفسه في النهر لينجد الغريق) لكن النجدة كانت مشروطة بقيم التعصب، لذلك سأل الغريق، قبل أن يمدّ يده لينقذه، عن انتمائه القبلي، وحين اكتشف أنه من قبيلة معادية (تميمي) رفض إنقاذه!

نلمس في هذا المشهد صراعا بين وجهتي نظر (القبلية) و(الدينية) فمثل هذا التصرف غير الإنساني يلقى نقدا واستنكارا من رجل متدين، لذلك يخاطبه بلغة دينية (أما اتقيت الله قتلت مسلما) إذ خالف الأزدي مبدأ إسلاميا أكد عليه القرآن الكريم «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.»(٢)

لا يجدي الحوار مع ذلك المتعصب، لأنه يعيش قيما تربّى عليها منذ طفولته، يكاد يكون من المستحيل تغييرها، لهذا حين يتم تذكير الأزدي بانتهاكه لقيم الدين، يبدو غير مبال، بل يجيب إجابة تدل على تمكن التعصب من روحه (والله لو كان معي لبنة لضربت بها رأسه) فهو لم يكتف برفضه إنقاذ المخالف له في الانتماء القبلي، بل هو على استعداد لضربه لو كان يملك ما يسعفه من أدوات!!! فالتعصب هنا يؤدي إلى مواقف في غاية البشاعة، إذ تتنافى مع القيم التي أجمعت عليها الإنسانية، فيحول الإنسان إلى وحش يترك المختلف عنه يغرق، بل يتمنى لو يعاجله بالضرب، كي يسرع في موته، بدل أن يفكر بإنقاذه!!!

تزداد صورة التعصب القبلي بشاعة، حين تصل إلى أقرب الناس، حتى يبدو التعصب أقوى من روابط الدم التي لا يستطيع المرء تجاهلها، فقد لاحظنا في مشهد آخر رجلا من الأزد كان يطوف بالبيت، وجعل يدعو لأبيه، فقيل له: ألا تدعو لأمك؟ فقال: إنها تميمية!! وبذلك يصل التعصب إلى ذروته، حين يتنكر الابن لروابط الدم، فيصل به الأمر حدّ عقوق أمه التي تنتمي إلى قبيلة تخالف القبيلة التي ينتمي إليها الأب، ومرة أخرى يتغلب التعصب على تعاليم الدين، التي تدعو إلى بر الوالدين، وخاصة الأم.

 $\Lambda \Lambda \Lambda$ 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١١٢-١١٣.

<sup>(</sup>۲) القرآن الكريم «سورة المائدة» آية (۳۱).

وقد لاحظنا في (عيون الأخبار) كيف يتحول التعصب العرقي لدى العربي إلى تعصب لغوي، فوجدنا وصف من يتحدث غير العربية في بلد عربي بالخسة «قال الأصمعي...ثلاثة تحكم عليهم بالدناءة حتى يعرفوا: رجل شممت منه رائحة نبيذ في محفِل، أو سمعته يتكلم في مصر عربي بالفارسية، أو رأيته في الطريق ينازع في القدر.»(١)

لكننا نلاحظ أن روح العالم الموضوعي لدى الأصمعي تحدّ من جموح هذا التعصب، إذ وجدناه يقيّد صفة الدناءة بعدم معرفة الشخص، أي أنه يؤكد ضرورة عدم التسرع وإطلق هذا الحكم الخطير على عواهنه! فيذكر استثناء يتفق والمنطق، فقد يكون الشخص لا يعرف العربية، فهل من الموضوعية أن نحكم عليه بالدناءة لكونه يتحدث لغة لا يعرف سواها!؟ كما يبين أهمية المعاشرة اليومية، فهي الحكم على رفعة الإنسان أو خسته!!

إن التعصب مرفوض بأشكاله كافة، لكن عالم اللغة (الأصمعي) بدا متحمسا لها، لكونها ترتبط بالمقدس الديني (لغة القرآن الكريم) فاستمدت قداستها منه، حتى أصبحت خدمة المقدس اللغوى دافعا لإيجاد كثير من العلوم في الحضارة الإسلامية!

قد نلتمس العذر للأصمعي الذي وهب حياته خدمة للغة العربية، لكننا لن نجد عذرا لأولئك المتعصبين عرقيا، الذين نأوا عن روح الإسلام الذي يربي الإنسان على مبدأ المساواة فلل فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لهذا نستغرب ما جاء في «عيون الأخبار» بأن الزنج «شرار الخلق وأردؤهم تركيبا، لأن بلاهم سخنت فأحرقتهم الأرحام...»(٢)

يبدو التعصب ضد الزنج من ناحية اللون (أردأ الناس تركيبا) وقد انسحب على أخلاقهم (فهم أكثر الناس شرا) وبذلك استشرى التعصب وبلغ أذاه شكل الإنسان وباطنه!

رغم هذه الصفات السيئة التي لازمت صورتهم من الناحية الشكلية والأخلاقية، إلا أن ذلك لم يعم بصيرة العربي عن الحق، فلم يلحق بهم كل الصفات السلبية، إذ يذكر صفة إيجابية للزنج وهي أنهم أطيب الأمم أفواها...وإن لم تستك (تستخدم السواك...)

وقد أثبت الطب الحديث اليوم صحة هذه الرؤية، إذ يبدو أن العرق الذي ينتمي إليه الزنوج يجعل أسنانهم نقاوم النخر والتسوس، وكذلك تقاوم لثتهم الالتهاب، يضاف إلى ذلك طبيعة نظامهم الغذائي الذي يبتعد عن السكر الاصطناعي، لهذا تحافظ أفواههم على طيب الرائحة! وبذلك لم يشوّه التعصب الصورة بشكل مطلق، فهم أردأ الخلق، لكنهم أطيب الأمم أفواها!!! و بذلك خففت الرؤية الموضوعية للآخر من غلواء التعصب!

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة «عيون الأخبار» المجلد الأول، ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة «عيون الأخبار»، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص٦٧.

نعتقد أن بعض الناس وخاصة ذوي النفوس المرهفة كالأدباء والمفكرين فطرت على المحبة والعدل ورفض الأنانية، لذلك نجدهم أقدر على تمثل قيم الدين السمحة، وبالتالي أقدر على الرؤية الموضوعية، التي تقاوم التعصب وما يجرّه من أحقاد ونزعات أنانية، وبدلك تقاوم تتريه الذات والانغلاق في أسوارها، وترفض البحث عما يمتعها بعيدا عن مشاعر الآخر واحتياجاته، لذلك يمكننا القول بأن من يمتلك نفسا تتأى به عن الأنانية يكون قادرا على بناء علاقة مشرقة مع الآخر (المختلف سواء بالجنس أم بالعرق أم بالدين...) ولعل الأدباء أقدر الناس على تجسيد هذا الرفض وتأسيس روح إنسانية منفتحة، لهذا سمعنا الشاعر العربي في «عيون الأخبار» ينتقد ظاهرة الأنانية قائلاً:

## وكلّهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه

إن كلمة صاحب تمدّ ظلالها لتشمل الصديق ورفيق السفر والسكن، وهؤلاء جميعا قد لا يشاركون العربي العرق والدين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار اختلاط الأقوام والأديان في العصر العباسي، وبذلك يؤسس الأديب العظيم إبداعه على قيم الانفتاح الإنساني، التي يمكن أن نقبلها النفس أن ندعوها بد «العصبية الإنسانية» (١) فهي العصبية الوحيدة التي يمكن أن نقبلها النفس الحساسة، لكونها تنفتح على الإنسان بعيدا عن ظلمة الانتماءات الضيقة والهويات القاتلة.

ظفرنا في كتاب «عيون الأخبار» بمشاهد تبين لنا كيف تأسست الحياة الاجتماعية بين المسلمين واليهود على المودة والمؤازرة في الشدائد، لهذا وجدنا المسلم (شيب بن شيبة يعزي صديقا له من اليهود قائلا: «أعطاك الله على مصيبتك أقضل ما أعطى أحدا من أهل ماتك» (٢)

تتوجه صيغة الدعاء إلى (الله تعالى) وبذلك تنطلق مما هو مشترك بين الأديان السماوية، إذ يجمع (تعالى) كل البشر تحت وارف رحمته، فيتوجهون إليه في المحن، لكن الجار المسلم يخص صديقه اليهودي بالدعاء عبر صيغة التفضيل (أعطاك أفضل ما أعطى أحدا من أهل ملتك) فيتمنى أن يمنحه الله صبرا لم يهبه أحدا من أبناء دينه!

نلمس واقعية الخطاب حين أشار إلى انتماء اليهودي (أهل ملتك) إذ نجد المسلم يقيد صيغة الدعاء، ويحصرها بصديقه دون غيره! لعل مثل هذا الحرص دليل على أن ثمة إقرارا

 $_{1 \wedge \xi} A$ 

<sup>(</sup>۱) أبو حيان التوحيدي «مثالب الوزيرين» تحقيق د. إبراهيم كيلاني، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٦١، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأخبار» المجلد الأول، ص٢٠.

لا شعورياً بوجود نوع من الاختلاف بين أبناء الملة الواحدة! فبعضهم يستحق الدعاء، وبعضهم لا يستحقه!!

وبذلك نلاحظ لدى ابن قتيبة اهتماما بتقديم العلاقات الإنسانية التي تقوم على المودة وحسن الجوار، مما يرسم للمسلم صورة مشرقة في انفتاحه على الآخر، دون أن تكون هذه الصورة على حساب الآخر اليهودي، فقد حدثنا على لسان (أبي العيناء) قائلا: «كان بالبصرة لنا صديق يهودي، وكان ذا مال، وقد تأدّب، وقال الشعر وعرف شيئا من العلوم، وكان له ولد ذكور، فلما حضرته الوفاة جمع ماله وفرقه على أهل العلم والأدب، ولم يترك لولده ميراثا، فعوتب على ذلك»، فقال:

فـــاليوم لا نحلـــة ولا صــدقه ومــن كــان صــالحا رزقــه(١) رأيت مالي أبر من ولدي من كان منهم لها فأبعده الله

أحاطت باليهودي صفات إيجابية فهو (صديق، متأدب، مؤمن، خير) وقد برزت فرادة هذه الشخصية وروعتها، حين فضلت القرابة الأدبية على القرابة الدموية، فوزعت ما تملك من مال على أهل الأدب، أما الأبناء فقد تركوا ليحصلوا رزقهم بأنفسهم!! إذا لا يكتفي اليهودي بأن يخلص للأدب في حياته، بل يهتم بخدمته في مماته، فيخص به أهله الحقيقيين، دون أن يترك لولده شيئا، فلما عاتبه على ذلك أصحابه لافتين نظره إلى حق الولد في الإرث، بين لهم أنه وجد المال أنفع للإنسان من الولد، الذي فيما يبدو قد خيب أمله، فقرر توزيع أمواله على أهله الحقيقيين (الأدباء) لأن الولد الصالح يسعى إلى كسب رزقه، أما الطالح فهو الذي ينتظر الإرث ويعيش على الصدقة!

إذا رسم الآخر اليهودي في صورة إيجابية، يعلن انتماءه إلى أهل الأدب، بل يفضلهم على أبنائه، فيوصي بماله إليهم!

رغم الحياة المدنية التي شاعت بعد الإسلام، إلا أن المسلم مازال محكوما بالتقاليد العربية الأصيلة، التي ترحب بالغريب، دون أن تسأل عن هويته، وقد وجدنا في «بخلاء» الجاحظ مصداقا لهذا القول، فقد صفع شيخ ابنه حين سأل ضيفه عن هويته قائلا له: «لم لا تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتسكت إلا عما توقن بأنه يسرّه». (١) فالضيف يكرم في العرف الاجتماعي بغض النظر عن دينه أو نسبه، وواجب الضيافة العربية لا يقتصر على تأمين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ «كتاب البخلاء» تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، ج٢، ص١٦٠.

الطعام والشراب للضيف، وإنما تأمين الراحة النفسية، كي يشعر الضيف أنه بين أهله، لهذا من العيب أن يسأل عن هويته، وعلى هذا الأساس استحق الفتى تأديبا عن إثم ارتكبه بسؤال الضيف عن هويته!! مع أن غايته نبيلة (كي لا يذكر مع أصدقائه شعرا يسيء إلى نسبه)

وقد عايشنا في مشهد آخر في «عيون الأخبار» لحظة انفتاح مدهشة، وذلك حين «نـزل يهودي على أعرابي فمات عنده، فقام الأعرابي يصلي عليه، فقال: اللهم إنه ضيف وحـق الضيف ما قد علمت، فأمهلنا إلى أن نقضى ذمامه...»(١)

نلاحظ أن العربي محكوم بعادات وتقاليد تلزمه القيام بواجب الضيافة، دون النظر لاختلاف الضيف في العقيدة، والمدهش أننا وجدنا البدوي راغبا في القيام بواجب الضيافة حتى بعد وفاة الضيف، حتى إنه يرى أن الصلاة على الميت اليهودي من واجبات الضيافة (نعتقد أن الصلاة هنا تعتمد المعنى اللغوي، فتصبح بمعنى الدعاء له)(٢)

وبذلك تقتضي الضيافة أن يحسن مثوى اليهودي، فلا يدفنه دون دعاء له بالرحمة، أما حسابه فهو شأن إلهي يترك للآخرة!! المهم أن يقوم البدوي بواجبات الضيافة نحو ضيفه في هذه الدنيا، المدهش هنا أن واجب الضيافة قد شمل الموتى!!!!

إذاً يمكننا القول بأن العربي يهتم في علاقته مع الآخر بشؤون الدنيا والآخرة، فيلتزم بقيم ربي عليها، تجعل ذكره عطرا بين الناس جميعا! ومثل هذا الالتزام الاجتماعي سمة أساسية في حياة العربي، مما يؤسس، باعتقادنا، لعلاقات منفتحة على الآخر، ولذلك كان نسيج الحضارة الإسلامية ثمرة هذا الانفتاح، فبدا لنا المسلم معنيا بالبحث عما يجمع، والابتعاد عما يفرق، لهذا لم يكن الخلاف الديني شأنا دنيويا بل سماويا، لهذا لا يمكن أن يفسد العلاقة بين الناس مهما اختلفت انتماءاتهم!

#### الآخر المسيحى:

رسمت للسيد المسيح عليه السلام صورة رائعة في التراث الإسلامي، إنها صورة الزاهد في الدنيا الذي يهتم بخلاص روحه، نسمعه يخاطب بني إسرائيل بقوله: «أنا الدي أنزلت الدنيا منزلها، ولا عجب ولا فخر، أتدرون أين بيتي؟ قالوا أين ...؟ قال: بيتي المساجد، وطيبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي رجلي، وسراجي بالليل القمر، وصلائي في الشتاء مشارق الشمس، وطعامي ما تيسر وفاكهتي وريحانتي بقول الأرض، ولباسي الصوف،

<sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» المجلد الثاني، ص٥٢.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي «مختار الصحاح» المكتبة الأموية، دمشق، بيروت، مكتبة الغزالي، حماة،
 ۱۹۷۲، راجع مادة صلى ص٣٦٨.

وشعاري الخوف، وجلسائي الزمنى والمساكين، أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غني مكثر، فمن أغنى مني وأربح!!

نامح هنا رغبة لدى الراوي المسلم أن يقدم للمتلقي شخصية الزاهد الحقيقي (المسيح) وكي يجعل كلامه مؤثرا يجسد لنا سيرة حياة المسيح عبر صيغة الأنا، مما يجعله قريبا من روح المتلقي، خاصة أنه يسرد تفاصيل حياته اليومية (الأكل، الشرب، الملابس، الأصدقاء أو الجلساء...).

تبدو لنا الغاية التعليمية واضحة هنا، فمن أراد طريق الصلاح فعليه أن يسلك طريق الزهد الذي سبقه إليه السيد المسيح، فيبدأ بتنقية نفسه من المفاسد (التكبر والفخر) فلا يلهث وراء متاع الدنيا، همه كل ما يرتقي بروحه (الصلاة، الصوم، الطهارة...) لهذا كانت إقامته في أماكن العبادة، يلفت نظرنا هنا قوله (بيتي المساجد) إذ أسقط الراوي المسلم لغته الدينية على لغة المسيح، فجعل المسجد نيابة عن الكنيسة، مما يؤكد الغاية التعليمية، كأنه يريد أن يبيّن أن بيت الله واحد مهما اختلفت التسمية، وبما أن الخطاب موجه للمسلمين لهذا أباح الراوي لنفسه تغيير اسم مكان العبادة مادام المؤمن مهما كان دينه يتوجه إلى الإله نفسه!!

كما يلفت نظرنا توحد المسيح الرائع مع الطبيعة، فكان يلوذ بالشمس ملتمسا الدفء في أحضانها شتاء، ويستنير بالقمر ليلا... كأنه بذلك يؤكد أن الإنسان كلما التصق بها ازداد قربا من الله تعالى!

ينفتح السيد المسيح على الإنسان الضعيف، فنجده يعاشر الفقراء والمرضى، كي يقف إلى جانبهم في محنة الحياة! وبذلك يعلم البشر جميعا كيف يرتقون بأنفسهم، فلا يلهشون وراء الأقوياء ليفوزوا ببعض المكتسبات، فراحة النفوس بأن تسلك طريق العطاء، وتبتعد عن المطامع والشهوات، عندئذ تعيش أمانا داخليا وتحس بغنى روحي، كما أحس السيد المسيح (ع) لهذا يعرفنا بحقيقة أنه لا يوجد من هو أغنى منه وأريح، فقد استطاع كبح جماح نفسه وعودها الإحساس بالآخر، فعاش حياته سعيدا بفضل عطاء لا يعرف أنانية أو تمييزا عرقيا أو دبنبا.

إن ما ينقص البشر هو تجسيد المثل الأعلى على الأرض، من هنا بدا ذلك حلما يسعى إليه الإنسان عبر الأنبياء والقديسين، وعبر الفن، وقد حاول ابن قتيبة في «عيون الأخبار» تجسيد هذا المثل عبر شخصية المسيح (ع) التي ألقت أنوار روحها وسلوكها على الجميع، فمثل أمامنا أحد أحلام الإنسانية الكبرى وهي اجتماع المثل العليا التي تجسدها كلمة (الطيبة)

<sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» المجلد الثاني، ص ٢٦٩.

بالفاعلية، وقد التحم بالواقع، فبدا السيد المسيح (الطيب الفعّال) منقذا لأرواحنا بنقائه، كما بدا منقذا لحياتنا بفعاليته، وهذا ما يحتاجه الإنسان في كل زمان ومكان.

وقد أتاح لنا كتاب «عيون الأخبار» معايشة المثل الأعلى عبر السيد المسيح (ع) في عدة مشاهد، تجسد حياته اليومية، فقد «مرّ بقوم شتموه، فقال خيرا، ومرّ بآخرين شتموه، فقال خيرا، فقال رجل من الحواريين: كلما زادوك شرا زدت خيرا، كأنك تغريهم بنفسك! فقال: كل إنسان يعطى مما عنده.»(١)

إن التصرف لدى الإنسان العادي أن يردّ على الإساءة بمثلها، لذلك استغرب أحد حواريي السيد المسيح أن يقابل الإساءة بالإحسان، لأنه بعدم ردّ الإساءة يشجع الآخرين على الاستمرار في عدوانه، لكن للنبي المعلم رأيا مختلفا، فالمعاملة مع الآخر رسالة تتبئ عن السريرة، فهي محك لما تخبئه الأعماق من جمال أو قبح، إذ كل إناء ينضح بما فيه!

أما في مشهد آخر فوجدنا أحدهم يستغرب خروجه من منزل مومس، فيسأله: «ما تصنع عند هذه؟ فقال: إنما يأتي الطبيب إلى المرضى.»

إن المسيح(ع) نبي الرحمة، ينشر ظلالها على كل البشر، خاصة أولئك المعذبين في الأرض والمنبوذين، فيزورهم، في حين ينالون احتقار الآخرين، ولا يكتفي بإبداء تعاطفه مع شقائهم، بل يسعى لمعالجة أرواحهم المريضة بالمحبة والرحمة، كي يستطيع الأخذ بيدهم نحو حياة تليق بإنسانيتهم! فالمومس امرأة مريضة بحاجة إلى رعاية خاصة من طبيب روحي (السيد المسيح)يتفهم ضعفها، ويساندها كي تقوى على بداية جديدة تليق بكرامتها الإنسانية!

من اللافت للنظر أن السيد المسيح(ع) قد احتل مكانة مرموقة في الدين الإسلامي! فقد ذكر بالاسم خمساً وعشرين مرة في القرآن الكريم، وهناك سورة باسم أمه (مريم) ولم نجد أية سورة تحمل اسم ابنة الرسول (ص) (فاطمة) أو إحدى زوجاته!

مثل هذه المكانة نجد صداها في الكتب التراثية التي أبدعتها الحضارة الإسلامية، فقدمت لنا أروع صورة للمسيح(ع) وأتباعه، وخاصة من الرهبان!

وقد لمسنا في «عيون الأخبار» كثيرا من هذه الصور، ففي مشهد (دير حرملة) يلتقي أحد المسلمين براهب يبكي فيسأله: «ما يبكيك؟ فقال: يا مسلم أبكي على ما فرطت من عمري، وعلى يوم مضى من أجلي لم يحسن فيه عملي...»(٢)

نستطيع أن نلمح هنا تواصلا إنسانيا يقوم على المودة والإحساس بآلام الآخر، فقد بدا لنا المسلم العادي متعاطفا مع رجل الدين المسيحي، يهمه أن يعرف سبب بكائه، كي يخفف عنه،

, A

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٢٩٧.

فيكتشف أنه يبكي على ضياع بعض أيام حياته دون أن يتمكن فيها من عمل الخير! أو لـم يتمكن فيه من تهذيب نفسه والارتقاء بها نحو المثل الأعلى الذي جسده المسيح (ع)!!

نلاحظ تكرار الأسئلة التي يوجهها المسلم لرجل الدين المسيحي، مما يشي برغبة المسلم ليس فقط في التواصل مع الآخر بل فهمه أيضا، لهذا وجدنا المسلم (زيد الحميري) يسال الراهب (ثوبان) عن معنى لبس السواد لدى رجال الدين النصارى فيجيب: «هو أشبه بلباس أهل المصائب، فقلت: وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟ فقال: يرحمك الله وأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها! قال زيد: فلا أذكر قوله ذلك إلا أبكاني.»(۱)

تدهشنا حساسية رجل الدين المسيحي للذنوب، حتى ليعدّها مصيبة عظيمة، تعادل وفاة عزيز، لهذا يعلن الحداد الأبدي عليها!! كما تستوقفنا وحدة المشاعر وتفاعل الإنسان مع أخيه الإنسان بغض النظر عن دينه، فالضمير الواحد يتجلى عبر شعور بالذنب يملأ القلب ويشغل البال، لهذا بكى المسلم لبكاء المسيحي، فهما ينتميان إلى فطرة إنسانية واحدة يؤلمها الخطأ ويؤرقها الإثم!

إن الإنسان كلما ازداد حساسية، وامتلك القدرة على محاسبة الذات ازداد قربا من المثل الأعلى الذي جسده الأنبياء! فالأسس الدينية التي أتى بها الرسل تكاد تكون واحدة، لهذا لا يمكن أن يفرقنا اختلاف الدين، كما قد يظن بعض المتسرعين في الحكم!

نلاحظ في مشهد آخر كيف أصبح الراهب المسيحي دليلا يهدي المسلم إلى طريق الصواب، فقد سأل قوم ضلوا طريق السفر راهبا، فقال لهم: «ههنا، وأوما إلى السماء، فعلموا ما أراد، فقالوا: إنا سائلوك أ فتجيبنا أنت؟ قال: سلوا، ولا تكثروا، فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود، والطالب حثيث في طلبه ذو اجتهاد، قالوا ما الخلق عليه غدا عند مليكهم؟ فقال: على نياتهم، فقالوا: فإلام الموئل؟ فقال: إلى المقدَّم، قالوا: أوصنا، قال: تزوّدوا على قدر سفركم، فإن خير الزاد ما بلغ المحلّ، ثم أرشدهم إلى المحجة وانقمع.»(٢)

إن الحديث مع الراهب يهب الأمان الروحي للمسافرين، فيزدادون رغبة في معرفة أسرار الإيمان، فكان الدرس الأول الذي قدّمه لهم هو أن يحترموا الزمن الذي هو مادة الحياة، يسير بالإنسان إلى نهايته، لهذا بيّن لهم رغبته في عدم إضاعة الوقت في الثرثرة، وطلب منهم الإقلال في طرح الأسئلة! فيسألونه: كيف يسلكون الطريق الصحيح؟ على أي أساس يتمّ حساب الناس عند ربهم؟ وما هو ملاذهم الحقيقي في الدنيا والآخرة؟

<sup>(</sup>١) نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص۳٦۸.

نجد الراهب قبل أن يرشد المسافرين إلى طريقهم الذي تاهوا عنه، فينقلهم من عالمهم الخارجي إلى عالمهم الداخلي، فيرشدهم إلى طريق الإيمان والخلاص الروحي مشيرا إلى السماء، ثم يدلهم على الطريق الصحيح لسفرهم، من هنا بدت لنا اللغة التي يستخدمها الراهب تمزج المجاز بالواقع المعيش! وقد ربط خلاصهم في الآخرة بالنية الطيبة والعمل الصالح في الدنيا! فكانت وصيته لهم بأن يتزودوا في حياتهم، التي هي رحلة نحو الآخرة، بكل ما يمكن له أن يبلغهم السعادة فيها!

احترم المسلمون نبي المسيحيين ورجال الدين، كما احترموا شعائر دينهم، حتى إن أعلى سلطة لدى المسلمين (الخليفة معاوية) لم يستطع أن يمنع دق النواقيس في كنائس دمشق، رغم أنها كانت تزعجه وتمنعه من النوم، فأراد أن يحتال لذلك، فقال «يا معشر العرب، هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات أعجّلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فتى من غسان، فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: تذهب بكتبي إلى ملك الروم، فإذا صرت على بساطه أذنت. قال: ثم ماذا؟ قال: فقط...فلما صار على بساط قيصر أذن، فتناجزت البطارقة، واخترطوا سيوفهم، فسبق إليه ملك الروم وجثا عليه، وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقهم عليه لما كفّوا، ثم ذهب به حتى صعد على سريره، ثم جعله بين يديه، ثم قال: يا معشر عليه لما كفّوا، ثم ذهب به حتى صعد على سريره، ثم جعله بين يديه، ثم قال: يا معشر البطارقة إن معاوية رجل أسن، وقد أرق، وقد آذته النواقيس، فأراد أن نقتل هذا على الأذان، فيقتل من قبِلَه منا على النواقيس، والله ليرجعن إليه بخلف ما ظن، فكساه وحمله...»(۱)

لم يجرؤ الخليفة معاوية (المعروف بداهية العرب) على إلغاء طقس من طقوس المسيحية التي كانت تزعجه (دق النواقيس في الكنائس) مع أنه يقيم في أرض فتحها المسلمون (بلاد الشام) وقضوا على حكامها الرومان (المسيحيين) ومازالوا يخوضون حروبا معهم في الثغور، تتخللها فترة هدنة، لهذا استغل هذه الفترة بدهاء، وفكر بحيلة تتقذه مما يؤرقه، ويمنع نومه! فأرسل رسو لا يزعج القيصر بالأذان أي بالمقدس الإسلامي، فينال عقابا يتيح للخليفة الرد بالمثل، فينال من المقدس المسيحي، لكننا نفاجاً أن قيصر الروم على مستوى الخليفة معاوية في الدهاء!

إن ما يلفت النظر هو أن الخليفة المسلم وهو أعلى سلطة (روحية وسياسية) يحترم طقوس الآخر المسيحي في البلاد المفتوحة، فلا يجرؤ على منعها، كما نلاحظ حرص الراوي المسلم على تقديم صورة مشرقة لقيصر الروم المسيحي، حتى وجدناه يماثل الخليفة المسلم في الدهاء!

,,A

<sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» المجلد الأول ص٣٩.

ما يدهش حقا أن هذا الراوي المسلم في «عيون الأخبار» يوثق ذنبا ترتكبه السلطة السياسية المسلمة في حق الآخر،بل يوتق لنا النقد الذي وجهه (قيصر الروم) إلى الخليفة جرّاء ذنبه «حدثنا الرياشي قال: لما هدّم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق، كتب ملك الروم: إنك قد هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، فإن كان حقا، فقد أخطأ أبوك، وإن كان باطلا فقد خالفته...»(١)

يستند قيصر الروم على حقيقة تاريخية وثقها لنا المؤرخون المسلمون، إذ بُني بعد فتح دمشق مسجد إلى جانب كنيسة يوحنا، و «لما ولي معاوية بن أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمشق، فأبى النصارى ذلك، فأمسك، ثم طلبها عبد الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد، وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه إياها، فأبوا...ثم إن الوليد (حين خلف أباه) قال: لئن لم تفعلوا لأهدمنها...»(٢)

اجتمع في تراثنا وجهان في التعامل مع الآخر: أحدهما مشرق يتم فيه احترام مشاعر الآخر وممتلكاته، إذ لم يجرؤ فيه الخليفة على انتهاك حرمة طقس من طقوس المسيحية، وثانيهما مظلم يعامل الآخر بمنطق القوة والقهر، وهذا ما حصل حين هدم الخليفة كنيسة، ليبني مكانها المسجد الأموي، فلم نجده يلتزم باحترام جده (معاوية) وأبيه (عبد الملك) لبيت من بيوت الله!! فلم يقتد، كما اقتدوا، بوصايا دينهم الحنيف باحترام أماكن العبادة للأديان الأخرى، لذلك لم نجد هذا التجاوز زمن الرسول (ص) والخلفاء الراشدين.

وتؤكد لنا كتب التاريخ الإسلامي أن النصارى لم يسكتوا على الظلم الذي لحق بهم، واستمروا في الاعتراض، حتى أوصلوا شكواهم (مما فعله الوليد بكنيستهم) إلى الخليفة عمر ابن عبد العزيز، فتمّ الصلح عليها في عهده.

وهكذا وصلتنا تصرفات الحكام المسلمين بسلبياتها وإيجابياتها في كتب التاريخ «فتوح البلدان» للبلاذري، و «تاريخ الطبري» (٣) وفي كتب الأدب «عيون الأخبار» فتم توثيق رأي الآخر المتظلم، دون أن تسيطر على الراوي المسلم النوازع السياسية والدينية، فرغم أنه يعيش في كنف السلطة العباسية التي تعادي السلطة الأموية! نجده ينظر بعين العدل إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو الحسن البلاذري «فتوح البلدان» تحقيق طه عبد الرؤف سعد وعمرو أحمد عطوة، دار ابن خلدون، الاسكندرية، دون تاريخ، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع «تاريخ الطبري» ج٦ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيــروت، ط١، ١٩٦٤، ص٤٩٩ .

رجالاتها، فلا يوقر أحدا لقدمه، و لا يسفّه أحدا لحداثته، كما يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه «الشعر والشعراء»(١)

وعلى هذا الأساس ظفرنا في «عيون الأخبار» بمشاهد متنوعة تبيّن تارة احترام الدين المسيحي عبر احترام نبيه ورهبانه وأماكن عبادته، وتبيّن تارة انتهاك أماكنه المقدسة على يد بعض الحكام! فشتان بين من يمارس روح الدين (التسامح مع الآخر واحترام مشاعره) ومن يمارس قيم سلطوية (قهر الآخر وعدم احترام مشاعره)

كما استطاع ابن قتيبة أن يسجل لنا تردد الخليفة الراشدي في استخدام النصارى في أعمال الدول الناشئة! فقد ذكر لعمر بن الخطاب غلام كاتب حافظ من أهل الحيرة، وكان نصرانيا، فقيل له: لو اتخذته كاتبا. فقال «لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين.»(٢)

يبدو هذا الموقف المتشدد في استخدام الآخر في بداية تكون الدولة الإسلامية أمرا مبررا، فلم تكن الحاجة إليه ملحة، إذ مازالت البساطة تسيطر على الحياة السياسية والتنظيمية، لهذا لاحظنا اختلافا في هذا الموقف بين العصر الراشدي والعصور التالية، إذ لم يجد الخلفاء (الأمويون والعباسيون والفاطميون ...الخ) غضاضة في الاستعانة بالكتبة والأطباء من غير المسلمين!!

هذا على صعيد رسمي، أما على صعيد العلاقات الاجتماعية، فقد لاحظنا التزاور وحسن الجوار بين المسلمين والمسيحيين على مدى العصور، بل لاحظنا وجود علاقات عاطفية بينهما، يوثقها الراوي المسلم في «عيون الأخبار»! إذ أحب أحد الشعراء المسلمين امرأة نصرانية، فنالته سهام اللوم من بعض معارفه، فيرد موضحا أن الحب لا يعترف باختلاف الدين، وأن كل امرئ، سواء أكان امرأة أم رجلا، حر في دينه:

يقول ون نصرانية أم خالد فقلت: دعوها كل نفس ودينها في المنابقة أم خالد فقد صوّرت في صورة لا تشينها أحبك إن قالوا بعينيك زرقة كذلك عتاق الطير زرقا عيونها (٢)

يقدم لنا الراوي هنا مشهدا من المسكوت عنه في حياتنا الاجتماعية سواء أكان ذلك في الماضي أم في الحاضر، إذ من المستغرب أن تنشأ علاقة حب بين شخصين ينتميان إلى دينين مختلفين، لكن الشاعر يدافع عن حبه بمنطق مقنع، فمشاعر الحب ترقى بروح الإنسان،

, , , A

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «الشعر والشعراء» حققه د. مفيد قميحة، راجعه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٥، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأخبار» المجلد الأول، ص٣.

<sup>(</sup>٣) «عيون الأخبار» المجلد الرابع، ص٥٨.

وتتسع آفاقه، ليعيش معاني الحرية، التي تنطلق به إلى عوالم منفتحة، تقوم على احترام معتقدات الآخرين!

إن مثل هذا المنطق مازال سائدا في حياتنا إلى اليوم، إذ نسمع المثل الشعبي يقول: (كـل واحد على دينه الله يعينه) فنعايش الحكمة الشعبية التي تؤكد أن الحساب على أساس الـدين شأن سماوي، فالبشر لا علاقة لهم بما ضمر القلب، بل بما ظهر من تصرفات!

هنا لا يأبه الشاعر بكل من يلومه على حب نصرانية، إذ لا يجد فيها ما يعيبها! فقد صورها الله بأروع صورة، ويبدو أن بعضهم رأى في زرقة عينيها أمرا معيبا، إذ اتخذوه دليلا على عدم انتمائها إلى العرق العربي (على حد زعمهم) لكن الشاعر يبين خطأهم، لذلك يجعل الطيور العتاق معادلا فنيا لأصالتها، مبينا أن زرقة العيون صفة تلازم تلك الطيور الأصيلة مثلما تلازم المرأة الأصيلة!

وبذلك يرد الشاعر المحبّ على لائميه الذين تبنوا مقولات تنغلق على الـذات، وتـرفض الآخر (على أساس الاختلاف الديني والعرقي) ويبين تهافت منطقهم، فكل إنسان حر في الدين الذي يختاره منهجا لحياته، كما أنه من الخطأ اعتماد الشكل الخارجي (لون العيون) مقياسا لأصالة النسب! وبذلك ينتصر الشاعر لقيم الانفتاح والحب، ويخوض صـراعا مـع أولئك المتزمتين، الذين يحرمون ما حلله الله والدين (زواج الرجل من النصرانية أو اليهودية)

لم تقتصر في «عيون الأخبار» سعة الأفق على الإنسان العادي بل وجدناها لدى الحاكم المسلم (الخليفة المأمون) إذ أفسح في مجلسه مجالا للحوار مع مرتد إلى النصرانية، فنجده يسأله، ويصغي إلى نقده لأحوال المسلمين: «خبّرنا عن الشيء الذي أو حثك من ديننا بعد أنسك به واستيحاشك مما كنت عليه...قال المرتد: أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف في عيم، قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كالاختلاف في الأذان، والتكبير في الجنائز، والتشهد....وهذا ليس باختلاف إنما هو تخير وسعة وتخفيف...والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا، وتأويل الحديث مع اجتماعنا على أصل التنسزيل، واتفاقنا على عين الخبر، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت هذا الكتاب، فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأويله، كما يكون متفقا على تنسزيله، ولا يكون بين جميع اليهود والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات، وينبغي ألا ترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها، ولو شاء الله أن ينسزل كتبه، ويجعل كسلام أنبيائه وورثة رسله، لا يحتاج إلى تفسير لفعل، ولكنا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة، وذهبت المسابقة والمنافسة، ولم يكن الكفاية، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة، وذهبت المسابقة والمنافسة، ولم يكن

هناك تفاضل، وليس على هذا بنى الله الدنيا، قال المرتد: أشهد أن لا إله وأن المسيح عبد، وأن محمدا صادق، وأنك أمير المؤمنين حقا.» $^{(1)}$ 

تعد فترة الخليفة المأمون إحدى الصفحات المشرقة في تاريخنا، فهو نموذج للحاكم المثقف الذي أدرك أن الحضارة لن تكون إلا بالانفتاح على ثقافة الأمم الأخرى! لهذا قدر دور الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية، فكان يعطي المترجم وزن الكتاب الذي يترجمه ذهبا!! كما أدرك أن الحضارة لا يمكن تأسيسها على القمع، وإنما الحوار بين الحاكم والمحكوم، فأكد وجود انفتاح معرفي يسهم في توسع آفاق العقل، ويدل على ثقة بالنفس، تتجلى في محاولة تفهم تصرفات الآخر (أحد المرتدين) عن طريق الحوار، مع أنه ترك دين الدولة الرسمي، وقرر العودة إلى دينه الأصلي (النصرانية) فلا يلجأ إلى سيف الإرهاب مع أنه يمثل أعلى سلطة روحية وزمنية في الدولة (أمير المؤمنين) بل يلجأ إلى الحوار بلغة الرقي، فنسمعه يستفهم بكل تهذيب ممن ارتد عن الإسلام «خبرنا عن الشيء الذي المذي المؤمنين عليه...»

تدهشنا اللغة الراقية للخليفة المسلم، إذ يسأل المرتد عن أسباب الوحشة والنفور من الدين الإسلامي بعد الأنس به! من المفيد أن نتأمل كيف يحاور الحاكم الآخر مع أنه يرفض دين الدولة الرسمي، في حين مازلنا نفتقد مثل هذا الحوار لدى كثير من الحكام!

هنا نلمس نموذجا رائعا للحاكم المثقف الواثق بدينه وعلمه، لهذا يرغب في الإصخاء للآخر المخالف لرأيه ورغبة فهمه، يدفعه إلى ذلك إحساس بالعدل، واحترام إنسانية الآخر، التي تتجسد باحترام فكره، وهنا علينا ألا ننسى أن المأمون شجع دعاة العقل (المعتزلة) بل قرب أحد رموزها (الجاحظ) إذ عينه كاتبا له، لهذا لم ينظر للآخر بصفته كائنا تابعا لجبروته، يشهر في وجهه سيف الموت حين يخالفه الرأي أو المعتقد، وعلى هذا الأساس لن نستغرب أن يحاور النصراني الذي يرد عليه بكل صراحة ودون خوف، فيبين أسباب ارتداده «أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم»

فيجيبه الخليفة موظفا ثقافته الدنيوية والدينية، كي يوضح له ما أشكل عليه ونفّره من الإسلام «لنا اختلافان: أحدهما كالاختلاف في الأذان، والتكبير في الجنائز، والتشهد...وهذا ليس باختلاف إنما هو تخير وسعة وتخفيف...»

يبيّن لمحاوره عبر لغة المنطق أن ثمة نوعين من الخلاف: الأول هو أقرب إلى حرية اختيار المرء لبعض التفاصيل الجزئية، أما الأمور الجوهرية في الدين فقد تمّ الاتفاق عليها، لذلك فإن الخلاف في بعض الجزئيات يجعل الدين أكثر يسرا، فيمنح المتدين فسحة اختيار ما

, , , A

<sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» المجلد الثاني، ص١٥٤.

يناسبه! وبناء على هذه المقدمة يصل إلى نتيجة منطقية: هي أن مصطلح الخلاف هنا غير مناسب، الأولى استخدام تخير وسعة وتخفيف.

ثم يبيّن له النوع الآخر من الخلاف الذي يتعلق بد«اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا، وتأويل الحديث مع اجتماعنا على أصل التنزيل، واتفاقنا على عين الخبر»

ثمة اتفاق على أصل الدين والتشريع في الإسلام (القرآن الكريم) لكن المسلمين قد يختلفون في تأويل بعض آياته، ومثل هذا الخلاف لن يضير المسلمين، فالرسول (ص) يقول: «اختلاف أمتى رحمة» إذ إن مثل هذا الخلاف يغنى حياتهم، ويوسع أفقهم.

ثم يذكره بأن هذا الخلاف ليس حكرا على المسلمين، فقد اختلف كل من اليهود والنصارى في تأويل كتبهم المقدسة، إذ ليس هناك نص متفق على تأويله بالمطلق، وذلك يعود إلى طبيعة اللغة، التي تمتلك مفرداتها غنى دلاليا، وهي تتأثر بالحالة النفسية والثقافية للمتلقي، مما يؤدي إلى تعدد القراءات، التي تنتج عدة دلالات تغني النص الديني، وبذلك لا يجب أن تؤدي تعدد قراءاته إلى السقوط في هاوية المعنى السلبي للخلاف، أي هاوية الصراع، إذ يلاحظ أن السقوط في هذه الهاوية يكون نتيجة عوامل تكمن خارج النص (السلطة السياسية) التي تلجأ إلى توظيف إحدى الدلالات لصالحها، وتقمع كل دلالة مخالفة لوجهة نظرها! هنا يتحول الخلاف إلى نقمة، فيتجلى بشكل صراع فكري، تستغل فيه السلطة إحدى القراءات وتحاول فرضها بالقوة، مما يحرض أولئك الذين يتبنون قراءة أخرى على الدفاع عن الدلالة التي يؤمنون بها وفرضها بحد السيف!

إذا نجد أن الخلاف في التأويل لا يتعلق في أركان الدين الإسلامي، مما يؤسس إلى وحدة المسلمين، أما الخلاف في بعض التفاصيل فيغنى حياتهم!

كذلك يبيّن الخليفة أهمية تأويل النص الديني، إذ يعزز انفتاحه على الحياة المتجددة، ويبعد عنه ضيق الأفق، لذلك يسعى المجتهدون في التنافس من أجل تأكيد حيوية النص الديني وصلاحيته لكل زمان ومكان، كي يؤسس المؤمن حياته على ذلك التوازن، مما يجنبه المحن والخذلان في معيشته وموته، فيصلح دنياه و آخرته!

يفضي حوار الخليفة مع المرتد إلى عودته للإسلام، بعد أن اقتنع أنه يقوم على مبدئ عظيمة، تفسح المجال لتعدد الرؤى وحرية الاختيار، واكتشف أن كثيرا من المسلمين يشوهون دينهم بممارساتهم!!

#### الآخر الفارسي:

كان التعايش بين العرب مع الفرس في «عيون الأخبار» يتراوح بين الانبهار والاحتقار، فتارة يسيطر على بعض العرب إحساس بالنقص، وتارة إحساس بالتفوق!!

وقد وجدنا بعضهم يعامل الآخر باستعلاء (يرفض زواج ابنته القرشية من سلمان الفارسي) كما وجدنا بعضهم منبهرا بجمال أولاد الفرس يحس بدونية أولاده «قال رجل من أبناء المهاجرين: أبناء هذه الأعاجم كأنهم نقبوا الجنة وخرجوا من جوفها، وأولادنا كأنهم مساجر التنانير.»(۱)

ويبدو هنا التشبيه مستمد من الموروث الديني وتفاصيل الحياة اليومية، فقد نسب أو لاد الفرس إلى غلمان الجنة، في حين نسب أو لاد المهاجرين إلى النقيض، فأخرجهم من مكان مليء بالسواد توقد فيه النار لإنضاج الخبز (التتور)! لهذا شتان بين من خرج من الجنة ومن خرج من النار!

تتنفي هنا أية ملامح عنصرية ضد الآخر، على النقيض ثمة إعجاب به، يصل حد رفعه إلى مرتبة أعلى من الذات! أعتقد، هنا، أن لغة التعميم تبرز رؤية متحمسة للآخر تعتمد الانطباع لا العقل! لكن المدهش هنا استخدام الموروث الديني في مصلحة الآخر! رغم اعتزاز العرب بكونهم أول من نشر هذا الموروث، في حين وجدنا مشاهد أخرى توظف لتوحي بتوتر العلاقة بين الفرس والعرب، إذ نجد العربي يقول لأحد الموالي: «رأيت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة، فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب، فقال رجل عنده من الموالي: أصعدت الغرف؟ قال: لا، قال: فتلك لنا.»(٢)

صحيح أن هذا المشهد يقوم على الوهمي (المنام) لكنه يفضح صراعا خفيا بين الفريقين، ورغبة كل منهما في إعلاء منزلته الدينية على حساب الآخر! لهذا يستقويان بالموروث الديني، الذي يبدو ملكا للعرب وللفرس، يدافع كل فريق به عن نفسه، فإذا كانت القصور في الجنة ملكا للعرب، فإن الغرف التي جعلها القرآن الكريم لأعلى العليين من الأنبياء والصالحين يسكنها الموالي! وبذلك يلوذ الفارسي، كي يرد على العربي، بالنص الديني، الذي يشكل مرجعية أساسية لكل المسلمين، بغض النظر عن أعراقهم!

لعل ملامح التوتر العرقي أبرز ما تتجلى في رفض التزاوج بين العرب والفرس، فقد لاحظنا قبل قليل كيف رفض عبد الله بن عمر تزويج أخته لسلمان الفارسي، على نقيض والده عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فتغلبت العصبية على الابن، في حين غلب الانفتاح على الأب! مع أنهما يجتمعان معا تحت راية الإسلام!

نجد في «عيون الأخبار» تمييزا بين الفرس المسلمين (الموالي) والمجوس (غير المسلمين من عبدة النار) فهؤلاء لا يتركون وشأنهم، بل تعرض عليهم الهداية إلى الإسلام فقد «صاحب

, q q A

<sup>(</sup>۱) «عيون الأخبار» المجلد الثالث، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأخبار» المجلد الثاني، ص٢١٣.

رجل من القدرية مجوسيا في سفر، فقال له القدري: يا مجوسي، ما لك لا تسلم؟ قال: حتى يشاء الله! قال قد شاء الله ذلك، ولكن الشيطان لا يدعُك، قال المجوسي: فأنا مع أقواهما.»(١)

تدهشنا هنا حرية التعبير التي يوثقها لنا رجل متدين كابن قتيبة، كما تدهشا العلاقات الإنسانية بانفتاحها على المختلف، فالمسلم يرافق المجوسي في السفر، رغم أنه يعتقد بكفره، لكنه لا ينسى دور الداعية، فيحاوره، ويحاول هدايته، فنفاجأ بإصرار المجوسي على اتباع الشيطان، فهو في نظره الأقوى! الملاحظ أن ابن قتيبة هذا نقل لنا هذا المشهد دون أن يتحرج في إيراد وجهة نظر الكافر، لعل ذلك بسبب الثقة بالنفس، فالدين قوي لن يوثر فيه رأي مجوسي!

الملاحظ أن ابن قتيية في مشهد آخر يرسم صورة سلبية للمجوس، ليس بسبب اعتقدهم الديني فقط، وإنما لكونهم يقومون بممارسات مستهجنة (الزنى بالمحارم) فينكحون أمهاتهم، فقد «استعمل معاوية رجلا من كلب، فذكر المجوس يوما، فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت عشرة آلاف ما نكحت أمي، فبلغ ذلك معاوية، فقال: قبده الله! ترونه لو زادوه فعل وعزله.»(٢)

لم تكن الصورة السلبية من نصيب المجوسي فقط، وإنما وجدنا العربي، الذي يحتل منصب الوالي يتميز بالحمق، لهذا استحق العزل، لأنه لم يتقن فن الحديث، ولم ينتبه إلى دلالات اللغة، التي تدينه، وتجعله في مستوى المجوسي!

لن تطغى «في عيون الأخبار» الصورة السلبية للمجوس، فقد نظر إليهم ابن قتيبة كالعادة بعين العدل، لهذا ذكر مدح مجوسي على لسان أعرابي:

نجد في هذه الصورة كيف منح الشاعر المجوسي صفات إنسانية رائعة (طيبة القلب) كما وصفه بصفات تعتز بها العرب عادة (الكرم) ثم عمد إلى خصوصيته الدينية، فوصفه بصفة يعتز بها المجوسي (الذي يعبد النار) فهو «سيد أهل الجحيم» دون أن يخل الشاعر بما يؤمن به، فالجحيم من منظور إسلامي يحمل دلالة سلبية (عقاب للكافرين) تناقض الدلالة المجوسية!!

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٥٢.

هناك مشهد مؤثر، لا يفصح عن تشفي العرب المنتصرين بزوال ملك الفرس، بل يوحي بالتماس الحكمة، فقد «تذاكر حذيفة وسلمان أمر الدنيا، فقال سلمان: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي سرير كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له، فإذا كان الليل صيرها إلى عرصة إيوان كسرى، وفي العرصة سرير رخام كان يجلس عليه كسرى، فتصعد غنيمات الغامدي إلى ذلك السرير.»(١).

إن افتتاحية هذا المشهد أنقذته من السياق العدائي للآخر، باعتقادنا، فقد استهل بجملة توحي باستخلاص العبرة «تذاكر حذيفة وسلمان أمر الدنيا» فكلمة تذاكر توحي بالتأمل فيما تقدمه الدنيا من عبر، إذ إن الأيام لا أمان لها، تهبط بالإنسان من شاهق إلى خفض، فيتحول سرير كان كسرى ينام فيه إلى سرير تنام فيه الشياه!

إن غدر الزمان ليس موجها إلى كسرى فقط، بل يكاد يكون نصيب كل إنسان في هذه الدنيا! وقد ترك هذا المشهد أثرا عميقا في الوجدان، يدفع المرء للتأمل في صروف الدهر! إذ حلّ، مع مرور الزمن، أضعف خلق الله محل أقوى الملوك! وفي هذا التغير تكمن أبلغ العبر! هنا لا نستطيع أن نقول إن ابن قتيبة يريد أن يبرز انتقام العرب من حضارة الفرس، وأحد رموزهم بتحول إيوان كسرى إلى حظيرة للحيوانات! فالهدف الديني واضح، ومنذ الافتتاحية تم (تذاكر أمر الدنيا) ليحسب الناس حساب الآخرة! فلا يأمنوا الزمان، ولا تغرهم قوتهم، إذ سرعان ما يغدر بهم، ويسلبهم ما تتباهون به من رموز، وقد يمنحها لمن لا يستحقها! فيذكرنا هذا المشهد بأن دوام الحال من المحال! وأن الزمن مسرع بنا نحو النهاية، فيبدل قوتنا ضعفا، وتصبح قصورنا قبرا! فالعاقل من اتعظ بغيره! كي ينجو بروحه قبل فوات الأوان!

#### الصين:

بدت صورة الصين في المخيلة العربية قرينة الحكمة، وكما تحدث ابن قتيبة عن إيوان كسرى لنتلمس العبرة، نجده يسعى إلى الغاية نفسها عبر تقديم صورة الآخر (الصيني) من أجل تقديم النصيحة، خاصة لأولئك الذين يقودون الأمة من الحكام، فيأتي بصورة مشرقة للحاكم لدى الأمم الأخرى، كي يعلمهم بصورة غير مباشرة كيف يتعاملون مع الرعية، لهذا لا يتوجه إليهم بالنصح مباشرة، وقد لا يجرؤ على ذلك وجها لوجه، فيختار زاهدا، يعلي شأن الدين على الدنيا، ليحدّث أحد خلفاء بني العباس (المنصور) عن أحد ملوك الصين «كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرة، وقد أصيب ملكها بسمعه، فبكى يوما بكاء شديدا، فحثّه جلساؤه على الصبر، فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي، ولكني أبكي شديدا، فحثّه جلساؤه على الصبر، فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي، ولكني أبكي

 $\Lambda_{\Lambda}A$ 

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۳۷۱.

لمظلوم بالباب يصرخ، ولا أسمع صوته، ثم قال: أما إذا ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب، نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا متظلم، ثم كان يركب الفيلطر في نهاره، وينظر هل يرى مظلوما. فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين شحّ نفسه، وأنت مؤمن بالله، ثم من أهل بيت نبيه ألا تغلب رأفتك بالمسلمين على شحّ نفسك!».(١)

إذا كان ابن المقفع اختار نصح الحكام على ألسنة الحيوانات، فإن ابن قتيبة اختار أحد ملوك الصين، ليكون أمثولة للعدل يحتذيها الحكام المسلمون!.

ورغم كون هذا الملك مشركا، لم يمنع الزاهد من التماس الموعظة من تصرفاته، فد «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها» كما يقول الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه).

ما يلفت النظر أن الغاية التعليمية قد حددها الزاهد بشكل علني، حين توجه إلى الخليفة بالخطاب صراحة (وأنت يا أمير المؤمنين) ليرسخ تصرفات الملك الصيني وحبه للعدل في وجدان الحكام والرعية، فيتحول إلى مثل أعلى للمؤمنين بالإسلام رغم كونه مشركا، لأن المعول الأساسي، هو التصرفات التي تعود بالخير على الناس، لا المعتقد الذي يضمره الإنسان في قلبه!.

إذاً لابد أن نعترف بفضل كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة، فقد عرفنا كيف كان أجدادنا المسلمون أكثر سماحة منا، فقد جعلوا المشرك العادل قدوة للخلفاء، إعلاء لقيمة العدل، من أجل تأسس مجتمع معافى!.

أخيراً يمكننا القول بأن ابن قتيبة جسد لنا انفتاح عصره على الآخر، فلم نجد لدى المسلمين تعصبا أعمى، مما أتاح لنا معايشة للرؤية الإسلامية الموضوعية، التي تقدم صورة إيجابية للآخر إلى جانب السلبية، كما تعلي شأن الذات منطلقة من رؤية متعصبة تارة! وتارة أخرى تعلي شأن الآخر على حساب الذات منطلقة من لحظات ضعف تشوب الذات! كل ذلك يدفعنا للإعجاب بإنجازات المؤلف في مجال تقديم صورة الآخر، فقد حاول أن ينظر إليه بعين العدل، كما بين في مقدمة كتابه «الشعر والشعراء».

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص۳۳۵.

#### المصيادر

\_ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «عيون الأخبار»، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ.

#### المراجع:

١ - «تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، ط١، ١٩٦٤

١ - «تاريخ النقد عند العرب» د. إحسان عباس دار الثقافة، بيروت، ط٣، ١٩٨١

٣ــ «الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري حققه د. مفيد قميحة، راجعــه
 نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٥

٤ «فتوح البلدان» الإمام أبو الحسن البلاذري تحقيق طه عبد الرؤف سعد وعمرو أحمد عطوة،
 دار ابن خلدون، الاسكندرية، دون تاريخ

«كتاب البخلاء» الجاحظ تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم، منشورات دار الكتب العلمية،
 بيروت، دون تاريخ، ج٢

٧ «مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المكتبة الأموية، دمشق، بيروت،
 مكتبة الغزالي، حماة، ١٩٧٢

/ /



# تعدد المصطلح وتداخله قراءة في التراث اللغوى

د. خالد بسندي (\*)

U ------ u

الباحث في المصادر اللغوية يقف أحياناً على تعدد وتداخل في استخدام المصطلحات في لبعض المفاهيم اللغوية، يدفعه إلى ملاحظة ما وقع من خلط بين هذه المصطلحات في أحيان غير قليل؛ وسبب ذلك أن دراسة هذه المصطلحات تمثل إشكالاً وتعد من أهم الصعاب التي تعترض الباحثين والدارسين. فتعدد المصطلح وتداخله غدا مشكلة أدت إلى التشتت. فوجدت المترادفات الكثيرة الدالة على ظاهرة واحدة، وتحمل أحياناً كثيراً مفهوماً واحداً. حاول البحث رصد هذه المصطلحات وتتبعها في كتب التراث اللغوي، وبيان حقيقتها، وتوضيح التداخل فيما بينها مقتصراً على المشهور منها، ومتجاوزاً المستقر، مبتدئاً بسيبويه ومن تبعه من العلماء فيما يتعلق بالمصطلحات النحوية واللغوية وما كان منها متداخلاً مع المصطلحات البلاغية. ووجد الباحث أن المصطلحات تعددت وتداخلت ضمن المحاور التالية:

<sup>(</sup>٠) باحث سعودي جامعي.

<sup>(</sup>۱) من الدراسات التي تتاولت المصطلح النحوي دراسة «سعيد أبو العزم: المصطلحات النحوية نشاتها وتطورها» رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، القاهرة، ۱۹۷۷م، ودراسة «عوض القوزي: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أو اخر القرن الثالث الهجري» رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الرياض، السعودية، ۱۹۸۱م. عرض الباحثان لنشأة المصطلح النحوي وتطوره.

د. خالد بسندي \_\_\_\_\_\_

#### ١) تعدد المصطلح وتداخله للمفهوم الواحد:

نحو إطلاق العلماء مصطلحات (الاستغناء وسد المسد والاكتفاء)، رغم أن الاستغناء يختلف في طبيعته وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الأخيرين، لكن القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكن أن يكون استغناء) أوقعت بعض غيره، والعكس أيضاً. وهذه الظاهرة التي أشرنا إليها (الاستغناء) أوقعت بعض المحدثين في الخلط، بل ربما اشتطوا في بحوثهم، فعدوا هذه الظاهرة ضمن الحذف تارة، وضمن التعويض تارة أخرى، حتى أوصلهم ذلك إلى عدّها من قوانين التحويل اللغوية الحديثة التي توصل إليها تشومسكي. ونحو إطلاق سيبويه مصطلح (الحبر) للدلالة على الحال إضافة إلى مصطلح الحال، ونحو إطلاق سيبويه مصطلح (الصفة والنعت) على مفهوم واحد. وإطلاق ابن جني على الاشتقاق الصغير اسم الاشتقاق الأصغر إضافة إلى الاشتقاق الصغير في وقت واحد، مما أدى فيما بعد إلى اضطراب المصطلح بين الصغير والأصغر، والكبير والأكبر إضافة إلى مصطلحات أخرى في

## ٢) تعدد المصطلح وتداخله بين المدارس النحوية مع اختلاف المفهوم:

نحو مصطلح (الفصل) عند البصريين ومصطلح (العماد) عند الكوفيين، ومصطلح (ضمير الشأن) عند البصريين ومصطلح (الضمير المجهول) أو (الاسم المجهول) عند الكوفيين، ونحو مصطلح (الصلة) عند البصريين الصلة عند الكوفيين، والصلة عند الفراء والزيادة عن البصريين.

ونحو إطلاق مصطلح (الصفة) عند الكوفيين على حروف الجر وإطلاق مصطلح الصفة أيضاً عند بعض الكوفيين على ظرفي الزمان والمكان.

## ٣) تعدد المصطلح وتداخله نتيجة اختلاف العلوم:

نحو مصطلح (الخبر) ومفهومه عند النحويين ومصطلح الخبر ومفهومه عند البلاغيين. ونحو تداخل مصطلح (الحشو) عند البلاغيين أنفسهم مع مصطلحات أخرى كما هو عند النحويين أيضاً.

## تمهيد: تعدد المصطلح وتداخله في التراث اللغوي:

المصطلح هو اتفاق مجموعة ما على شيء باسم ما بعد أن ينقل هذا الاسم من معناه اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، مثل الاشتراك والتشابه، والغرض من ذلك بيان مفهوم الشيء المنقول إليه وتحديده (١). والاتفاق بين النحويين مثلاً على ألفاظ معينة

Y. YA

<sup>(</sup>۱) ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ۲۱۲/۱.

لتؤدي معاني هو ما يسمى عندهم بالمصطلح النحوي. وفي بداية الأمر لم تأخذ كلمة مصطلح معناها كغيرها من الألفاظ الذي حدد لها اليوم إلا بعد زمن طويل. ولذا نجد تعددا في المصطلح الذي يدل على مفهوم معين، وربما تداخلا يؤدي إلى الاضطراب عند ذوي الصناعة أنفسهم، أو عندما ينتقل إلى علم آخر فيأخذ مفهوماً مختلفاً، نحو «الخبر» فهو في اصطلاح النحويين يدل على مفهوم معين، وعند البلاغيين له مفهـوم آخر قد يتداخل مع المفهوم الأول وقد يخالفه، «حتى يصل اختلاف المفهوم في مصطلح اللفظ حدّ التندر، فإذا كان النحوي يعرف معنى معيناً الصطلاح الهمز، فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر هو الضغط بشدة»(١)، فاختلاف المصطلح يعود أحياناً إلى اختلاف الفنون، أو إلى المناهج المختلفة التي تميزت بها كل فئة، ولهذا برزت مصطلحات خاصة بالبلاغيين ومصطلحات خاصة بالنحويين، ومصطلحات خاصة بالبصريين من النحويين وأخرى خاصة بالكوفيين وهكذا. ومن العبث أن ينفرد شخص ما بمسألة وضع المصطلح؛ لأنه مشروط بالإجماع. وكان لعلمائنا الأوائل فضل كبير في وضع المصطلحات النحوية والبلاغية بمعناها العلمي الذي نستخدم أكثره اليوم، وإن لم تنصُّع وتكتمل وشابها بعض التداخل والاضـطراب، أو التعدد والتناقض أحياناً إلا أن البذرة الأولى قد وضعت على أيديهم، وهذا التعدد و التداخل يعود أحيانا إلى أن بعضها كان يذكر بالمفهوم، وبالمرادف.

وتعدّ مسألة المصطلح من أهم مفاتيح العلم؛ أي علم. فتعدد المصطلح وتداخله أدّى الإضطراب والإرباك عند بعض العلماء. فوجدت المترادفات الكثيرة الدالة على ظاهرة واحدة، وتحمل أحياناً كثيرة مفهوماً واحداً. ومن هذه المصطلحات التي تبدو في ظاهرها من المترادفات: الاستغناء، وسد مسد، والاكتفاء رغم أن الاستغناء يختلف في طبيعته وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الآخرين \_ كما ذكر عبد الله بابيعر (٢) \_ لكن القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكن أن يكون استغناء تحت باب غيره، والعكس أيضاً. وهذه ظاهرة، أي تعدد المصطلح، تتكرر في تراثنا اللغوي، نحو خلطهم \_ أحياناً \_ في مصطلحات الرفع والضم، والنصب والفتح مثلاً، ويرى الدكتور علي الحمد أن ما أوقع القدماء وبعض المحدثين في ذلك أنهم اعتمدوا \_ أحياناً \_ الدلالة اللغوية في استخدام مصطلحاتهم، فعدوا مصطلحاتهم

<sup>(</sup>١) القوزي، المصطلح النحوي، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بابعير، ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، ص٨.

ر. خالد بسندي -

كلمات عادية أو أسماء، ولم يفرقوا بين هاتين وبين المصطلح (١). أما قول القائل بأن (لا مشاحة في الاصطلاح) فيحتاج إلى فضل تأمل؛ لأن «الناظر في العصر الراهن يرى من أمامه مشاحات كثيرة غدت إزاءها قضية المصطلح عندنا، وربما عند غيرنا، إحدى مشكلات العمل النقدي التي كثيراً ما تصدم الناقد الأدبي المختص؛ بله القارئ العادي (7).

ومن خلال استقرائنا كتب التراث نجد أن المصطلحات تعددت وتداخلت ضمن المحاور التالية:

### المحور الأول: تعدد المصطلح للمفهوم الواحد:

أطلق سيبويه مصطلحات (الاستغناء وسد مسد والاكتفاء) للدلالة على مفهوم واحد، يقول: «هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده لأنه مستقر لما بعده وموضع، والذي عمل فيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين كان قبله؛ ولكن كل واحد منهما لا يُستغنى به عن صاحبه، فلما جُمعا استغنى عليهما السكوت، حتى صارا في الاستغناء كقولك: هذا عبد الله»(أ). فهو في هذا النص جمع بين المصطلحين، ونجده في موضع آخر قد استخدم مصطلحاً واحداً: «...فترك هذا لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء»(أ). وقد تبعه في هذا جمهور النحوبين، فنجد المبرد استخدم مصطلح الاستغناء في قوله: «واعلم أن أيًا مضافة ومفردة في الاستغناء والاحتياج إلى الصلة سواء»(أ). وكذلك السيوطي في قوله: «... أشبهت حروف الجواب في الاستغناء والاحتياج الي «وقط معناها الاكتفاء»(أ) أما الاكتفاء فقد ورد عند سيبويه معنى لكلمة قط، يقول: «وقط معناها الاكتفاء»(أ) ولم يرد مصطلحاً. وورد عند السيوطي مصطلحاً، يقول: «د..وعلله بأن الابتداء بالأخص يوجب الاكتفاء به وعدم الحاجة إلى الإتيان بما هو دونه»(أ). على الرغم أن الاستغناء يختلف في طبيعت وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الآخرين، لكنّ القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا المصطلحين الآخرين، لكنّ القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا

<sup>(</sup>١) علي توفيق الحمد، في المصطلح العربي، الصفحة الخامسة (الإنترنت).

<sup>(</sup>٢) أحمد محمد ويس، الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سيبويه، الكتاب ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سيبويه، الكتاب، ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٥) المبرد، المقتضب ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) السيوطي، همع الهوامع، ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>۷) سيبويه، الكتاب، ۲۲۸/٤.

<sup>(</sup>٨) السيوطي، همع الهوامع، ١٦٠/٣.

وردت مصطلحات (الحلف واليمين والقسم) عند سيبويه ويقصد بها القسم المعروف فتكرر في الكتاب مصطلح الحلف والمحلوف به والمحلوف عليه واليمين والقسم والمقسم به والمقسم عليه، ولكن الأكثر القسم والمقسم به والمقسم عليه، وكأن الحلف واليمين عنده تفسير للقسم، يقول: «اعلم أن القسم توكيدٌ لكلامك فإذا حلفت على فعل غير منفي...» (٢)، «والتاء التي في القسم...» (٦)، «ولام اليمين التي في لأفعلن» (١) «وإذا هلت بالله ووالله وتالله فإنما أضفت الحلف إلى الله سبحانه» (١)، فنجده يكرر مصطلح القسم ويرواح بينه وبني اليمين والحلف، وتبعه في ذلك العلماء، فنجد المبرد يستخدم القسم والحلف، يقول: «للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به» وربما يعود ذلك إلى أنهم يستخدمون أبسط الدلالات لمفهوم القسم ليستوعبها الناشئة، ولم يكن يعنيهم أن هذا سيحدث إرباكا وتكدساً في المصطلحات (١).

استخدم سيبويه مصطلح (الخبر) للدلالة على (الحال) إضافة إلى مصطلح الحال، ويقصد بذلك توضيح المسألة وإدراك المفهوم وقبل أن يحدد المصلطح قال: «فإذا أردت الخبر الذي يكون حالاً، وقع فيه الأمر، فلا تضع في موضعه الاسم الذي جعل ليوضح المعرفة أو تُبين به فالنكرة تكون حالاً، وليست تكون شيئاً بعينه، قد عرف المخاطب قبل ذلك...» (١) والخبر عند الجرجاني (١) نوعان: خبر يكون جزءاً من الجملة الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، فالأول خبر المبتدأ، نحو (منطلق) في جملة (زيد منطلق) فهو جزء من

<sup>(</sup>١) على توفيق الحمد، في المصطلح العربي، الصفحة الخامسة.

<sup>(</sup>۲) سيبويه، الكتاب، ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٣) سيبويه، الكتاب، ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٤) سپيو په، الکتاب، ۲۱۷/٤.

<sup>(</sup>٥) سيبويه، الكتاب، ٢١/٤.

<sup>(</sup>٦) المبرد، المقتضب، ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>V) حمدة أبو شهاب، منهج تقرير مسائل من النحو، ص ٩٢.

<sup>(</sup>۸) سيبويه، الكتاب، ۱۱٤/۲.

<sup>(</sup>٩) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٢١٢.

ر. خالد بسندي -

الجملة لا تتم الفائدة إلا به، والثاني هو الحال، نحو قول: جاءني زيد راكباً، وسمي الحال خبراً لأنه في الأصل خبر كونك تثبت به المعنى لصاحب الحال كما تثبت بالخبر المبتدأ وبالفعل الفاعل، ففي هذه الجملة أثبت الركوب لزيد دون غيره، ولكن الفرق بينهما أنك في هذه الجملة جئت به لتزيد المعنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب، ولم تباشره به، بل بدأت فأثبت المجيء ثم وصلت به الركوب، وهو هنا فضله يتم الكلام دونه، ولكن في الجملة الأولى هو عمدة لا يتم الكلام دونه. ويبدو أن سيبويه في إطلاقه المصطلح لم يُعن بتوحيده وجعله متسقاً بل كان يحرص على توضيح المفهوم وتسهيل إدراكه (١)، مع أن في هذا توضيحاً للمفهوم إلا أن هذا التذبذب يسبب إرباكاً للقارئ.

كما استُخدم مصطلح (القطع) للدلالة على الحال (أ)، وكذلك للدلالة على الوقف (أ). أما على القطع فهو عندما تريد النعت فتجد المنعوت معرفة والنعت نكرة فتقطعه. وجمع الفراء بين مصطلحي الحال والقطع في إعراب قوله تعالى: ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطُويَاتٌ بِيَمِينِهِ ﴿ أَ)، يقول: ﴿وينصب مطويات على الحال أو على القطع ﴿ وَاللَّهِ عَلَى العال أو على القطع ﴾ (أ) وقال في إعراب قوله تعالى: ﴿قُلْ هِي للَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصنَةً يَوْمَ الْقيامَة ﴾ (أ) نصبت نصبت خالصة على القطع ، وجعلت الخبر الملام التي في الذين (١). وقال في إعراب قوله قوله تعالى: ﴿ مُخلَقة و عَيْرِ مُخلَقة ﴾ (أ) ويجوز مخلقة وغير مخلقة على الحال، والحال تتصب في معرفة الأسماء ونكرتها، كما تقول: هل من رجل يضرب مجرداً، فهذا حال وليس نعتاً (أ). وقد استخدم مصطلحاً ثالثاً للدلالة على الحال، وذلك في إعرابه لقوله تعالى: ﴿ وَلَمُ المَّا لِللَّهِ مُصَدِّقٌ ﴾ (١٠) قال: ﴿ إِن شئت رفعت المصدق ويويت أن يكون نعتاً للكتاب لأنه نكرة، ولو نصبته على أن تجعل المصدق فعلاً

(١) حمدة أبو شهاب، منهج تقرير مسائل من النحو، ص ٩٣.

(٢) الفراء، معاني القرآن، ٢١٥/٢ \_ ٢١٦.

(٣) الفراء، معانى القرآن، ٣٥٤/٢.

(٤) سورة الزمر: الآية ٦٧.

(٥) الفراء، معانى القرآن، ٢٥/٢.

(٦) سورة الأعراب، الآية ٣٢.

(٧) الفراء، معانى القرآن، ٢٧٦/١، ٣٧٧.

(٨) سورة الحج، الآية: ٥.

(٩) الفراء، معانى القرآن، ٢١٥/٢ \_ ٢١٦.

(١٠) سورة البقرة، الآية ٨٩.

Y. 7A

للكتاب لكان صواباً»(۱)، فهو يستخدم مصطلح (فعلاً) للدلالة على الحال. ومن هنا نجد أن استعمال مصطلح و احد ليدل على غير مفهوم يحدث اضطراباً لدى القارئ، وكذلك استعمال أكثر من مصطلح للمفهوم نفسه، فالفراء تابع سيبويه في مصطلح الحال يقول: «و إن شئت جعلت غير (۱) نصباً على الحال لأنها نكرة و الأول معرفة...»(۱).

استخدم سيبويه مصطلح (الصفة والنعت) للدلالة على مفهوم واحد (أ)، وهذا التعدد جعل شوقي ضيف يزعم أن الفراء «أول من اصطلح على تسمية النعت باسمه» وأن سيبويه كان يسمي النعت صفة، ولم يذكر النعت بهذا التسمية (أ)، وبين المختار أحمد ديره خطأ شوقي هذا (أ). وبعد استقرائي كتاب سيبويه وجدت سيبويه قد استخدم المصطلحين ولكن استخدامه مصطلح الصفة كان أكثر من النعت (أ)، ومما ورد في مصطلح النعت قوله: «هذا باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار فجريا عليه كما أشرك بينهما في النعت فجريا على المنعوت» (أ)، ومنه قوله أيضاً: «ومن النعت أيضاً مررت برجلين مثلين» (أ)، ومنه قوله: «فأما النعت الذي جرى على المنعوت في قوله: «ومنه أيضاً مررت برجل ظريف قبل (()). واستخدم مصطلح الصفة والمنعوت في قوله: «ومنه أيضاً مررت برجل صالح بل طالح، وما مررت برجل كريم بل لئيم أبدلت ومصطلح الصفة والموصوف أو النعت والمنعوت أو التداخل بينهما نحو الصفة والمنعوت أو النعت والمنعوت أو التداخل بينهما نحو الصفة والمنعوت أو النعت والمنع المنعوث أو النعت والمنعوث أو النعت والمنعوث أو النعت والمنعوث أو النعت والمنعوث النعت والمنعوث المنعوث النعت والمنعوث المنعوث أو النعت والمنعوث المنعوث المنعو

<sup>(</sup>١) الفراء، معانى القرآن، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) يقصد (غير) في قوله تعالى: ﴿ غُيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ﴾ سورة الفاتحة، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) يرى بعض النحويين أن في المسألة خصوصاً وعموماً، فالنعت يكون بالحلية، نحو: طويل وقصير، والصفة تكون بالأفعال، نحو: ضارب وخارج، وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف، ولا يقال له منعوت، ابن يعيش، شرح المفصل، ٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) شوقى ضيف، المدارس النحوية، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) ورد عند السيوطي أن أبا حيان قال: «والتعبير به [يقصد النعت] اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر عندهم الوصف والصفة» ينظر: لسيوطي، همع الهوامع، ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>۸) سيبويه، الكتاب، ٤٣٧/١.

<sup>(</sup>٩) سيبويه، الكتاب، ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>۱۰) سببویه، الکتاب، ۲۱/۱، ۲۱/۱، ۲۹۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۴۳۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۸۰، ۲۲۰، ۲۲.

<sup>(</sup>۱۱) سيبويه، الكتاب، ٤٣٤/١.

بالرغم من التداخل والتعدد كان مضبوطاً للدلالة على مفهوم الصفة. مع أن الأولى توحيده بالصفة والموصوف أو النعت والمنعوت. أما التداخل فقد حدث عندما تغير المفهوم فقد أطلق سيبويه مصطلح النعت على عطف البيان، كما أطلق على التوكيد مصطلح الصفة. أما المبرد فقد راوح في استخدامهما إلا أنه حافظ على التوازن صفة وموصوف أو نعت ومنعوت خلاف سيبويه: «...وذلك قولك في النعت لا رجل ظريف لك... النعت منفصل عن المنعوت مستغنى عنه» $^{(1)}$ ، ويقول في موضع آخر: «تجعل الك... الصفة في موضع الموصوف»(٢). ونجد الفراء يراوح في استخدام مصطلحي الصفة والنعت مع أن الأكثر في كتابة استخدامه مصطلح النعت، ففي قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكرٌ ا مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ هِ يقول بالصفة: «المبارك رفع من صفة الذكر ي (٣)، وفي قول تعالى: ﴿ وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَى ﴾ (١) يقول بالنعت: «جعل أخرى نعتاً للمآرب و هي جمع» (٥). ومصطلح الصفة عند الكوفيين أخذ دلالة أخرى فأطلق على حروف الجر (٦)، كما أطلق أطلق على ظرفي الزمان والمكان، وذكر السيوطى سبب تسمية حروف الجر بالصفة وحروف الإضافة في قوله: «ويسميها الكوفيون حرف الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى الاسم أي توصله إليه وتربطه به، وحروف الصفات لأنها تحدث صفة في الاسم، فقولك: جلست في الدار دلت في على أن الدار وعاء للجلوس» $^{(\vee)}$  وهذا النص يدل على على أن الكوفيين قد استخدموا مصطلح الصفات أو الصفة للدلالة على حروف الجر، وذكر الفراء مصطلح الصفة لدلالة على حروف الجر في تفسيره حذف الألف من «بسم الله الرحمن الرحيم» يقول: «لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القارئ معناه.. ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات، وإن كانت تلك الصفة حرفا واحدا مثل اللام والكاف، فتقول: «لاسم الله حلاوة في القلوب، وابيس اسم كاسم الله» (٨)، فنجده يستخدم مصطلح الصفة بمعنى حرف الجر (وإن كانت تلك الصفة حرفاً واحداً)،

(۱) المبرد، المقتضب، ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) المبرد، المقتضب، ٢/١.

 <sup>(</sup>۳) الفراء، معانى القرآن، ۲۰۲/۲.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٥) الفراء، معانى القرآن، ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٦) ويستخدم سيبويه مصطلح الإضافة عند الحديث عن حروف الجر، فهو يقول عن اللام: «ولام الإضافة ومعناها الملك واستحقاق الشيء» سيبويه، الكتاب، ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) السيوطي، همع الهوامع، ١٩/٢.

<sup>(</sup>A) الفراء، معاني القرآن، ۲۱/۱.

والصفات بمعنى حروف الجر (ولا تحذفنها مع غير الباء من الصفات). وينذكر الأنباري أن من النحويين من يسمي الظرف صفة، يقول: «ويسمون الظرف المحل، ومنهم من يسميه الصفة» (۱)، ويرجح أحد الباحثين أن استعمال الصفة لحروف الجر هو مصطلح الفراء وحده لأنه أورده كثيراً في كتابه، ولأنه كان يؤسس مذهباً يختلف عن مخهب البصرة في مصطلحاته، ويقول: «كما لم أعثر على هذه التسمية قبل الفراء عند أحد من نحاة الكوفة» (۱). فثبات مصطلح (الصفة) وتعدد مدلو لاته بين (النعت وحروف الجر وظرفي الزمان والمكان) يسبب إرباكاً لدى الدارسين، وقد يوقع في خلط كبير.

تعددت مصطلحات (التمييز و التبيين و التفسير و المميز و المفسر) للدلالة على مفهوم و احد، فقط ورد مصطلح التمييز و التبيين عند المبرد في باب مستقل (هذا باب التبيين و التمييز) يقول: «و من التمييز و يحه رجلاً و لله دره فارساً» ( $^{7}$ ) و يقول: «و اعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه لتصرف الفعل فقلت: تققأت شحماً و تصببت عرقاً» ( $^{3}$ ) و تابعه في ذلك عدد من النحويين، يقول السيوطي: «التمييز و يقال له: المميز، المميز، و التبيين و المبين و التفسير و المفسر » ( $^{6}$ ) و هذا التعدد في المصطلح أدى إلى تداخل و اضطراب، فنجد أن مصطلح التبيين اختلط مع مصطلح البدل، «قال الأخفش: و السطة» ( $^{6}$ ) و في هذا التداخل بين بابين نحويين مما يسبب إرباكاً للقارئ، و ربما يعود هذا و التداخل إلى أن هذه المصطلحات بينها نسبة معنوية، فالتمييز: يعني الفرز و العزل، و التفسير: يعني الإبانة، و كشف المغطى، و التبيين: يعني التوضيح، فالمعنى بينها قريب ( $^{(8)}$ )، و ابن الأنباري يرى أن «التمييز هو تبيين النكرة المفسرة للمبهم»، ففي هذا التعريف مصطلحات ثلاثة (تمييز، تبيين، تفسير «مفسرة») ( $^{(8)}$ )، و هنا تتضح مسألة التعريف مصطلحات ثلاثة (تمييز، تبيين، تفسير «مفسرة») ( $^{(8)}$ )، و هنا تتضح مسألة الترادف في المصطلح.

<sup>(</sup>١) الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة السادسة، ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المبرد، المقتضب، ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٤) المبرد، المقتضب، ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) السيوطى، همع الهوامع، ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٦) السيوطي، همع الهوامع، ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٧) المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ٢٢٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>A) ابن الأنباري، أسرار العربية، ١٩٦.

د. خالد بسندي \_\_\_\_\_\_

وتعددت المصطلحات المتعلقة بأنواع الاشتقاق: فنجد «الاشتقاق الصغير والأصغر وأضيف مصطلح الاشتقاق العام للدلالة على مفهوم واحد، ونجد «الاشتقاق الكبير والإبيدال اللغوي»، ونجد «الاشتقاق الكبيار والأكبر»، ونجد المصطلح للدلالة على مفهوم واحد، فهذا ابن جني يطلق مصطلح الاشتقاق الصغير والأصغر معاً للدلالة على مفهوم واحد وذلك في قوله: «فالصغير ما الاشتقاق الصغير والأصغر معاً للدلالة على مفهوم واحد وذلك في قوله: «فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه... نحو سلم، ويسلم، وسالم... فهذا الاشتقاق الأصغر »(۱) فهو هنا يستخدم مصطلحي الاشتقاق الصغير والأصغر معاً للدلالة على مفهوم واحد. أما السيوطي فيأخذ مصطلحاً واحداً وهو الاشتقاق الأصغر، يقول: «وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ... كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب ويضرب واضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً.. وكلها مشتركة في (ض ر ب) وفي هيئة تركيبها، وهذا الاشتقاق الأصغر المحتج به»(۱). ورأى بعض المحدثين مصطلحاً جديداً للدلالة تركيبها، وهذا المفهوم وهو الاشتقاق العام.

وتعدد مصطلح الاشتقاق الكبير فنجد الأكبر والكبير ونجد القلب. وقد ورد عند ابن جنب بمصطلحين (الكبير والأكبر) في وقت واحد، فقد ذكر مصطلح الاشتقاق الأكبر عنواناً في الخصائص (باب في الاشتقاق الأكبر) وقال تحته: «هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا، غير أن أبا علي \_ رحمه الله \_ كان يستعين به، ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر. لكنه لم يسمه. وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير .. فالصغير .. وأما الاشتقاق الأكبر ...» (٦) فالأكبر عنده هو الكبير كما أن الأصعر هو الصغير، ولكن هذا التعدد والتداخل أدى إلى اضطراب في المصطلح ترتب عليه اضطراب في المفهوم عند غيره. وارتأى فؤاد ترزي تسميته بالقلب (١) وربما أخذ التسمية من تعريفه: «أن تأخذ صلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه و علي تقاليب ه الستة معني

(۱) ابن جني، الخصائص، ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) ابن جني، الخصائص، ١٣٥/٢ \_ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) فؤاد ترزي، الاشتقاق، ص ٣٢٣.

واحداً» $^{(1)}$ . وأبقى إبراهيم أنيس على مصطلح ابن جني الاشتقاق الكبير، يقول: «فليس يكفي مثل هذا القدر الضئيل المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير» $^{(7)}$ .

وكذلك تذبذب عند العلماء مصطلح الاشتقاق الأكبر أو ما يسمى الإبدال اللغوي، وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج، فنجد مصطلح الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر والإبدال الاشتقاقي (٢). وقد ورد عند ابن جني بالمفهوم دون المصطلح تحت عنوان «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» ومثّل بقوله تعالى: ﴿إِنَا أَرِسلنا الشياطين على عنوان تؤزُهم أزاً ﴾ أي تزعجهم وتقاقهم فهذا في معنى تهزهم هزاً، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» (٤). وتداخل مصطلح الاشتقاق الكبار مع النحت والمراد منها واحد، ولم أجد لبساً في استخدامهما كما في مصطلحات الاشتقاق السابقة. ولو تم الاتفاق على مصطلح واحد وليكن النحت مثلاً لكان أولى. وأرى أن تعدد المصطلح يوقع في السبس واضطراب، والأولى تحديد المصطلح وليكن على النحو التالي: الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر والإبدال اللغوي والنحت، وبهذا نخرج من مسألة تداخل المصطلح واضحر واضطرابه. أما أن ابن جني فقد استخدم الأصغر والصغير والأكبر والكبير فهو واضح عنده للدلالة على مفهوم محدد، ولكنه سبب إرباكاً لمن جاء بعده.

وتداخل عند ابن هشام مصطلح (لا) النافية للجنس مع (لا) التبرئة للدلالة على مفهوم واحد (٥) مع أن التبرئة من اصطلاحات الكوفيين (٦) يقول: «لا على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون نافية؛ وهي على خمسة أوجه: أحدها أن تكون عاملة عمل إنّ وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة» (٧) فهنا يتداخل المصطلحان للدلالة على مفهوم واحد، ونجده في موضع آخر يضع عنواناً (حذف لا التبرئة) وعنواناً آخر (حذف لا النافية) وهو هنا يفرق بينهما لأنهما من خلال الأمثلة التي طرحها مختلفان (٨). وذكر السيوطي أن لا النافية للجنس هي لا التبرئة، وقال: «إن الجمهور على أن (سي) اسم لا

<sup>(</sup>۱) ابن جني، الخصائص، ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أنيس، أسرار اللغة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عبد القادر المغربي، الاشتقاق والتعريب، ص١٢، وصبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جني، الخصائص، ٥٣٩/١.

ابن هشام، مغنى اللبيب، ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) الفراء، معانى القرآن، ١٢٠/١، ١٢١.

<sup>(</sup>۷) ابن هشام، مغنى اللبيب، ۳۱۳.

<sup>(</sup>٨) ابن هشام، مغني اللبيب، ٨٣٤.

التبرئة»<sup>(۱)</sup>. ويرى المختار ديره أن التبرئة أقرب إلى التعبير عن النفي من مصطلح لا النافية للجنس، «ف (لا) التبرئة حينما نطلقها في جملة لا تفيد معنى نفي الجنس وحده، وإنما تفيد أيضاً حكماً متعلقاً بالجنس كقولنا «لا رجل قائم» فهنا بر أنا الرجل من القيام بعد أن بر أنا جنس الرجال من القيام أيضاً (۱). أقول هنا إن دلالة لا النافية للجنس تؤدي معنى لا التبرئة الذي ذكره المختار ديره فلا جديد، ولكن المسألة تكمن في تعدد المصطلح وتداخله وليس في دلالة المفهوم.

#### المحور الثانى: تعدد المصطلح وتداخله بين المدارس النحوية مع اختلاف المفهوم:

استخدم البصريون (٣) مصطلح (الفصل)؛ لأن هذه الألفاظ يُفصل بها بين الخبر وذي الخبر الخبر من غير اعتداد بها في الإعراب، ولا احتياج إليها في العودة على الأسماء، وقد وضعت للتأكيد. أما الكوفيون (٤) فأطلقوا مصطلح (العماد)، لأن ما بعدها قد يُعتمد عليه في بعض المواضع وقال ابن هشام: «سمي عماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام» ويجعلونها حينئذ أسماء (٥). والصحيح عند المالقي (٦) أنها حروف لا يحتاج إليها في العودة، ولا يكون لها في بعض المواضع فيه محل أعراب. ومن استخدامات الكوفيين المصطلح العماد قول الفراء في تفسير قوله تعالى: ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين (١) «جعلت» هم هاهنا عمادا، فنصب الظالمين (٨).

فتعدد المصطلح نفسه (الفصل والعماد) لم يحدث إرباكاً، ولكن الذي أحدث الإرباك توسع دلالته عند الكوفيين (٩) فلم يعد يطلق على ضمائر الرفع وحدها كما هو المعتدد بل شمل الضمير المنصوب في مثل «إياك» ف (الكاف) ضمير و (إيّا) عماد، وفي كلام الأنباري تعميم أجمل في عبارته الكوفيين ولم يقل بعضهم، فهذا ثعلب لا يجيز ذلك ويرى أن ضمائر

(٢) المختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، ٢٧١.

<sup>(</sup>١) السيوطى، همع الهوامع، ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب/سيبويه ٣٩٧، ٣٩٢، ٣٩٧ ـ ٣٩٧، المقتضب /المبرد ١٠٣/٤، رصف المباني /المالقي ص ٢٠٧، أمالي ابن الحاجب، ٣٠٢/١ ـ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل /ابن يعيش ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب /ابن هشام، ص٦٤٤.

<sup>(</sup>٦) رصف المباني /المالقي، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية ٧٦.

<sup>(</sup>۸) الفراء، معانى القرآن، ۳۷/۳.

<sup>(</sup>٩) الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة (٩٨).

الرفع وحدها هي التي تقع عماداً (۱). وتداخل مصطلح العماد عند الكوفيين في مدلوله مع ضمير الشأن عند البصريين، فهذا الفراء يطلق مصطلح العماد أحياناً على ضمير الشأن ويظهر ذلك في تفسير قوله تعالى ﴿إلا أَنْ تكونَ ميْتَةً ﴾ (١)، ونحا الدكتور إبراهيم رفيدة باللائمة على محققي كتاب معاني القرآن وعلى النحاس في إعرابه للقرآن الكريم، والدكتور شوقي ضيف في المدارس النحوية لأنهم لم يكونوا دقيقين فيما نقلوه عن الفراء، وما أبدوا من آراء تجاه ضمير الشأن، وعد الفراء له عماداً (١).

ومن المصطلحات التي تعددت وتداخلت مصطلح (ضمير الشأن)، فهو ضمير يتقدم الجملة الفعلية أو الاسمية؛ ليمهد لها ويثير الشوق والتطلع إليها، وهو يتضمن معناها، ومدلوله مدلولها، وسمى ضمير الشأن لأنه يرمز للشأن، أي للحال التي يراد الكلام عنها. ويطلق الكوفيون مصطلح الضمير المجهول أو الاسم المجهول؛ لأنه لم يسبقه المرجع الذي يعود عليه، ويسميه بعض النحويين ضمير القصة؛ لأنه يشير إلى القصة، ويسمى ضمير الأمر والحديث. وهذه المصطلحات تشير إلى مفهوم واحد هو خبر أو حديث مستعظم يسأل عنه فتكون الإجابة عنه بضمير الشأن (٤). ويذكر ابن مالك أن هذا المصطلح يستخدم ضمن شروط شروط حددها النحويون منها: أن يليه مؤنث أو يشبه مؤنث بمذكر، أو تكون علامة تأنيث في الذي يليه، فإذا تحققت هذه الشروط فلا بد من تسميته ضمير القصة (٥). واستخدم الكوفيون ضمير المجهول للدلالة على المفهوم نفسه؛ لأن ذلك الشأن مجهول، لكونه مقدراً إلى أن يفسر بجملة. واستخدم ابن السراج هذه المصطلحات (ضمير الشأن والأمر والقصة) وقال وهو المسمى بالمجهول(٦). واستخدم الفارسي ضمير القصة والحديث في توجيه إعراب قوله تعالى تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾ (٧) قال: ومن ذهب إلى أن (هو) كناية عن القصة والحديث كان اسم الله عز وجل عنده مرتفعاً بالابتداء و (أحد) خبره(٥). واستخدم ابن جنبي ضمير الشأن والحديث في توجيه إعراب قوله تعالى: ﴿لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً﴾ ، يقول: ﴿ ألا تراه ضمير الشأن. وقولنا: الله ربي شأن، وحديث في المعنى.. ومن قرأ: «لكن هـو الله

<sup>(</sup>۱) ثعلب، مجالس ثعلب ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الأية ١٤٥. وينظر: الفراء، معانى القرآن، ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٣) الفراء، معانى القرآن، ١٩٤/١، ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) الاستراباذي، شرح الكافية، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن مالك، شرح التسهيل، ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٦) ابن السراج، الأصول في النحو، ٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) سورة الصمد، الآية ١.

<sup>(</sup>٨) ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ٥٨/٦.

د. خالد بسندي \_\_\_\_\_\_

ربي» و (هو) ضمير الشأن، والجملة بعده خبر عنه (۱)، ويطلق الفراء مصطلح العماد على ضمير الشأن، ففي قوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار)(۲) قال الفراء: «الهاء هاء عماد توفّى بها إن»(۲).

ومن المصطلحات التي تداخلت عند سيبويه ودلت على مفهومين مختلفين (اسم الفاعل) و (اسم المفعول)، فاستخدمهما سيبويه للدلالة على اسم كان وخبرها إضافة إلى دلالتهما الصرفية، فقد سمّي اسم كان (اسم الفاعل) وخبرها (اسم المفعول)، ثم سـمّي الأول فـاعلاً والثاني مفعولاً، وهذه المصطلحات مضطربة عنده فقد استعمل ما دل على الصيغة الصرفية (اسم الفاعل واسم المفعول) في مكان ما يدل على وظيفة (اسم كان وخبرها)، ثم استعمل ما دل على وظيفة الفاعل والمفعول في مكان اسم كان وخبرها، يقول تحت باب (الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد): «وذلك قولك، كان ويكون، وصار، وما دام، وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر، تقول: كان عبد الله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضىي..»(٤)، ويقول في موضع آخر: «وإذا كان معرفة فأنت بالخيار، أيهما جعلته فاعلاً رفعته»(٥)، واستخدم المبرد المفعول للدلالة على خبر كان، واستعمل اسم كان وخبرها، يقول: يقول: «فإن كن الاسم والخبر معرفتين، فأنت بالخيار، تقول: كان أخوك المنطلق، وكان أخاك المنطلق..»(٦)، واستخدم ابن السراج مصطلح اسم كان وخبرها «... كان ذلك المضمر المضمر اسم (كان) وكانت الجملة خبرها $^{(\vee)}$  وقال الفارسي: «ويستقيم أن تقدم الخبر على الاسم فتقول: كان أخاك زيد، وكان منطلقاً زيد»(^) ومن هنا نجد اضطراباً في المصطلح عند عند سيبويه، وضبط له بعد المبرد، لأن المبرد استخدم المصطلحين.

ومن المصطلحات التي تعددت وبالتالي تداخلت نتيجة اختلاف المدارس (الحشو، والزيادة، واللغو، والاعتراض) وما يرادفه (الالتفات، والاحتراز، والاحتراس، والتطويل، والتنبيل..)،

<sup>(</sup>۱) ابن جنى، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الأية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الفراء، معانى القرآن، ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سيبويه، الكتاب، ١/٥٤.

<sup>(</sup>٥) سيبويه، الكتاب، ٤١/١.

<sup>(</sup>٦) المبرد، المقتضب، ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٧) ابن السراج، الأصول في النحو، ٨٦/١.

<sup>(</sup>٨) الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ٤٠٥/١.

ومن خلال تصفح بعض كتب اللغة وجدت تفاوتاً في استخدام هذه المصطلحات على النحو التالي:

استخدم الخليل مصطلح الحشو والزيادة (۱). وكذلك استخدم سيبويه مصطلح الحشو واللغو والتوكيد والزيادة (۲). وأضاف ابن جني مصطلح الاحتياط والتمكين (۱).

وأمام هذا التذبذب في إطلاق هذه المصطلحات وجدت الخليل بن أحمد قد استخدم مصطلح (حشو) في الحديث عن بعض الآيات، وذلك في تعليقه على قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ﴿ أَنَ فَذَكُر أَن معناه: آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءً. وبين أنه «لا موضع للواو ههنا إلا أنها أدخلت حشوا (أه). وذكر في موضع آخر أنّ «لا حشو مثل قول الله جلّ وعزّ: «ما منعك ألا تسجد (۱). فمعناه أن تسجد (۷)». «و لا التي للصلة قوله تعالى: ﴿لا أقسم ﴿ (١) معناه أقسم و لا صلة ﴾ (٩).

وكذلك نلاحظ أن سيبويه تابع الخليل في إطلاق هذه المصطلحات. فقد استخدم مصطلحات (حشو) و (زيادة) و (لغو) في الكتاب عند حديثه عن الحروف الزائدة، لأنه كان ينظر إلى تأثير هذه الحروف فيما بعدها (۱٬۰۰)، وذلك قوله في زيادة (إنْ): «وتكون لغواً في قولك: ما إن يفعل» (۱٬۰۰)، و اللغو عنده ما لم يحدث إذا جاء شيئاً من العمل لم يكن قبل أن يجيء. ويقول في حديثه عن (ما) في قوله تعالى ﴿فبما نقضهم ميثاقهم﴾ (۱٬۰۰) «وهي لغو في أنها لم تحدث إذا جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيد للكلام» (۱٬۰۰). وذكر استخدم مصطلح

<sup>(</sup>۱) الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجمل في النحو، ص ٢٦٣، ٢٨٨، ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) سيبويه، الكتاب، ۱٤٠/۳، ٢٢١٤ \_ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المبرد، المقتضب، ١٨٣ ، ١٣٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية ٤٨.

٥) الخليل ابن أحمد، الجمل في النحو، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية ١٢.

<sup>(</sup>Y) الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>A) سورة القيامة، الآية ١.

<sup>(</sup>٩) الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>۱۰) سيبويه، الكتاب، ۱۱۱/۳.

<sup>(</sup>۱۱) سيبويه، الكتاب، ۲۲۰/٤.

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء، الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۳) سيبويه، الكتاب، ۲۲۱/٤.

د. خالد بسندي \_\_\_\_\_\_

(حشو) عند حديثه عن (لا)، وذلك قوله: «فممّا فُصل بينه وبني لا بحشو قوله تعالى» ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾(١).

فعد (فيها) حشواً فصل بين (لا) واسمها مع أن له موقعاً إعرابياً وارتباطاً نحوياً، وهذا لا يحسن إلا أن تعيد لا الثانية، لأن جُعل جواباً، ولم تجعل لا بمنزلة ليس؛ لوجود الفصل (٢). وتابع النحاة الخليل وسيبويه في إطلاقهم هذه المصطلحات الأمر الذي دفع ابن يعيش إلى إرجاع تعدد المصطلحات إلى اختلاف المدارس، فالبصريون يعبرون بالزيادة واللغو؛ والكوفيون بالصلة والحشو من عبارات الكوفيين، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين» (٣). مع أن الأمر على غير ما ذكر فهذه المصطلحات وجدت وجدت عند البصريين كما وجدت عند الكوفيين وليست خاصة بمدرسة دون أخرى. ويبدو أن هذه المصطلحات أكثر ما تطلق عند النحاة على زيادة الحروف، ويكون دخولها وخروجها سواء، لا تغير أصل المعنى بل تمنحه معنى إضافياً أكده النحاة بقولهم تفيد التوكيد وبينه ابن جنى بالإحاطة والتمكين.

ونجد الفراء يطلق مصطلح الصلة على الأحرف الزائدة في القرآن الكريم تأدباً وتورعاً من أن يكون في القرآن الكريم زائد، فعندما أعرب قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ﴾ (٤) قال «وما هنا صلة والدليل تخطي تأثير حف الجر إلى الاسم الواقع بعدها وهو (رحمة) بالجر، وفي قوله تعالى: ﴿فبما نقضهم ميثاقهم ﴾ (٥) قال: «المعنى فبنقضهم» أي أنه أنه حذف «ما» في المعنى فهي حرف صلة (١) ويستعمل مصطلح الصلة مع الحشو في سياق سياق واحد، فعند حديثه عن الآية ﴿إنْ تبدوا الصدقات فنعمّا هي ﴾ (٧) يقول رفعت «هي» بساني واحد، فعند حديثه عن الآية ﴿إنْ تبدوا الصدقات فنعمّا هي أدى الله فتصير «ما» مع «نعم» بمنزلة «ذا» من جندا.. ولو جعلت «ما» على جهة الحشو كما تقول: عمّا قليل آتيك (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، آية ٤٧، ينظر: سيبويه، الكتاب، ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>۲) سيبويه، الكتاب، ۲۹۸/۲ \_ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش، شرح المفصل، ١٢٨/٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الأية ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) الفراء، معانى القرآن، ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية ٢٧١.

<sup>(</sup>A) الفراء، معانى القرآن، ٥٧/١، ٥٨.

القرآن بل استخدمه للدلالة على الزائد في الشعر والكلام العادي يقول في تعليقه على اجتماع «ما» و «إن» في قول الشاعر:

ما إن رأينا مناهن لمعشر سود السرؤوس فوالج وفيول «لاختلاف اللفظين يجعل أحدهما لغوا» (١). ومن هنا نجد أنه استخدم (الصلة والحشو واللغو) للدلالة عن الحرف الزائد. وحصل تداخل في مصطلح الصلة عند الفراء مع مصطلح الصلة عند البصريين الذي هو صلة الموصول، ففي تعليقه على الآية همن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (١) علل الرفع في قراءة (فيضاعفه له) قائلاً من رفع جعل الفاء الفاء منسوقة على صلة الذي ومن نصب أخرجها من الصلة وجعلها جواباً له «من» لأنها استفهام (١)، فهو هنا لا يقصد حرف صلة بل يقصد (يقرض) الذي وقع صلة الموصول، والتداخل في المصطلح هنا سبب إرباكاً أوقع الأنصاري في لبس وذلك عندما يقول عن الصلة والحشو: «كلاهما يراد به ما يقع بعد الأسماء الموصولة ويسمى صلة الموصول» (١).

يتعدد المصطلح ويتداخل نتيجة اختلاف العلوم، فمثلاً مصطلح الخبر له معنى عند البلاغيين يختلف عنه عند النحويين، وقد يتداخل معه وقد يخالفه، فهو عند النحويين «الجزء النكي حصلت به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف المذكور» (٥). وعند البلاغيين هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، نحو قولنا: جاء زيد، فهذه الجملة أفادت نسبة المجيء إلى زيد والحكم به عليه، فإن وافق ذلك الواقع كان الخبر صادقاً ووصف الكلام بالصدق، وإن خالفه كان الكلام كاذباً ووصف الكلام بالكذب (١)، ونجد أن الخبر عند الجرجاني نوعان: نوع يكون يكون جزءاً من الجملة لا يتم المعنى إلا به، ونوع ليس بجزء من الجملة، وهو بهذا يتداخل مع مصطلح الخبر عند سيبويه (٧).

<sup>(</sup>۱) الفراء، معانى القرآن، ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) الفراء، معانى القرآن، ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) أحمد مكى الأنصاري، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام، أوضح المسالك، ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني، ص٣٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر ص٦ من البحث.

د. خالد بسندي \_\_\_\_\_\_

وهذا شأن مصطلح الحشو عند النحويين<sup>(۱)</sup> وعند البلاغيين تعدد وتداخلت دلالته. فتداخلت عدة مصطلحات عند البلاغيين مع مصطلح الحشو رأى مطلقوها أنها تشبه الحشو على النحو التالى:

ا تداخل مصطلح الحشو مع التتميم، فعندما علَّق ابن رشيق القيرواني على (ظالمين)
 في بيت ابن المعتز يصف خيلاً<sup>(۲)</sup>:

صَـبَيْنَا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل

قال: «إتيانه بهذه اللفظة التي هي حشو في ظاهر الأمر أفضل من تركها، وهذا شبيه بالتتميم» (٢). ورأى أنّ القول بالتتميم أولى من الحشو.

٢ ـ تداخل مصطلح الحشو مع الالتفات والاحتراس فعندما علَّق القيرواني على (إنْ بقيت) في قول الفرزدق<sup>(٤)</sup>:

سَتَأْتِيكَ مِنِّي \_ إِن بقيت \_ قصائد يُقصِّر عن تحبير ها كُلُّ قائل

قال: «فقوله (إن بقيت) حشو في ظاهر لفظه، وقد أفاد به معنى زائداً، وهو شبيه بالالتفات من جهة، وبالاحتراس من جهة أخرى» (٥).

"— تداخل مصطلح الحشو مع التطويل: «وهو ألا يتعين الزائد في الكلام»، فالزيادة إذا لم تحقق فائدة في الكلام تسمى تطويلاً أو حشواً وذلك إذا كانت غير متعينة، كالمترادفين: الكذب والمين، والنأي والبعد وأقوى وأقفر، ونوم ونعاس، وحظ ونصيب (1). ومنه قول عنترة (٧):

حُيِّت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

فأقوى وأقفر بمعنى واحد، ولا يتغير المعنى بإسقاط أيهما، وأرى أنها جاءت الإكمال الوزن وتأكيد المعنى. ومنه قول الحطيئة (^):

قالت أمامة لا تجزع فقلت لها إن العزاء وإنّ الصبر قد غلبا

(١) ينظر ص ١٤ من البحث.

**71** A

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المعتز، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) العمدة، ابن رشيق القيرواني، ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) العمدة، ابن رشيق القيرواني، ١١٤/٢، وبسيوني عبد الفتاح فيَّود، علم المعاني، ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في علم البلاغة، القزويني، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) ديوان عنترة، ص١٦.

<sup>(</sup>A) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، ص١٠.

والصبر والعزاء بمعنى واحد أيضاً. فنرى القزويني يفرق بينهما فتارة يوضح التطويل بقوله:

«و هو ألا يتعين الزائد في الكلام، نحوق قوله: وألفى قولها كَذباً ومينا»، وتارة يوضح الحشو بقوله:

والحشو ما يتعين أنه زائد، وهو ضربان: ما يفسد المعنى (١)، وما لا يفسد المعنى، وذكر بعض الشواهد التي ذكرت سابقاً.

٤ ـ تداخل مصطلح الحشو مع مصطلح الاعتراض عند بعض البلاغيين (٢) وذكر ذلك العلوي في الطراز قائلاً: «وبعضهم يُسميه الحشو؛ وحده كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقى الكلام على حاله في الإفادة»(٦).

الاعتراض مصطلح من المصطلحات التي اشتغل بها البلاغيون، وبينوا مواضعه ودلالاته إلا أن هذا المصطلح كان مضطرباً عندهم خلافاً للنحويين الذين كان عندهم مستقراً فنجده يتكرر بتسميات مختلفة: الالتفات، والاستدراك، والتتميم، والتمام، والتكميل، والحشو، ومعظمها من اصطلاحات البيانيين فلهم اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين (٥).

أ) فتداخل مصطلح الالتفات مع الاعتراض: فمصطلح الالتفات عند ابن المعتز وقدامة بن جعفر والعسكري ومن تبعهم (٦) غير ابن رشيق ثابت واضح الدلالة السي جانب مصطلح الاعتراض.

في حين نجد ابن رشيق جعل مصطلح الاعتراض وأمثلته تحت الالتفات $^{(\vee)}$ . ولا غرو أن يحصل هذا الخلط لقوة التماثل والملاءمة في الدلالة لهذين المصطلحين؛ مع أن أبا القاسم

A

<sup>(</sup>١) الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ابن المعتز، البديع، ص ١٥٤، العسكري، الصناعتين، ص ٤٨، ٣٩٨، ابن رشيق القيرواني، العمدة، ٧١/٧، ١١٣، القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص١٧٤، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن المعتز، البديع، ص ١٥٤. وينظر: العسكري، كتاب الصناعتين، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جني، الخصائص، ٢٨١، وينظر: فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص ٢٨٧، ابن هشام، مغني اللبيب، ٤٥٩ حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، ص ٢٠.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: ابن المعتز، البديع، ص ١٥٢ \_ ١٥٤ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص ١٤٦، العسكري، الصناعتين، ص ٣٩٢.
 ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر، ٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ابن رشيق، العمدة، ٧١/٢.

ر. خالد بسندي -

السلجماسي<sup>(۱)</sup> انتقد هذا الخلط في دلالة مصطلحي الاعتراض والالتفات، واعترض على من جعل مصطلح الالتفات مشتركاً مع الاعتراض، ويرى أنه غلط من عدّهما نوعاً واحداً غير متباين، ومن أمثلة ابن رشيق التي أوردها تحت باب الالتفات قول كثير عزة (۲):

لو ان الباخلين \_ وأنت منهم \_ رأوك تعلم وا منك المطالا

على أنه التفات مع أنه اعتراض بين اسم (أنّ وخبرها) وهو قوله (وأنت منهم) فهو اعتراض كلام في كلام. وبيّن أنّ ابن المعتز ذكر ذلك وجعله باباً على حدته بعد الالتفات وسائر الناس يجمع بينهما<sup>(٣)</sup>. ومنه قول عوف بن محلم<sup>(٤)</sup>:

إن الثمانين \_ وبلغتها \_ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

«فقوله (وبلغتها) التفات، وقد عدة جماعة من الناس تتميماً، والالتقات أشكل وأولى بمعناه» (٥). مع أن هذه الشواهد جميعاً ترد تحت باب الاعتراض عند ابن المعتر $(^{(7)})$ ، ومن تبعهم.

وكأنّ ابن رشيق عندما يعد الاعتراض جزءاً من الالتفات بمعناه الواسع يلتفت فيه إلى الجانب المعنوي قبل الجانب التركيبي، وربما تعود السبب في ذلك إلى أنّ الاعتراض باب من أبواب شجاعة العربية (^).

ب) وتداخل مصطلح الاعتراض مع التتميم: فهناك شواهد تدرج تحت التتميم في حين هي من الاعتراض، فكل شاهد وقع فيه الاعتراض، أو ما يسمى بالتتميم بين متلازمين، يطلب كل منهما الآخر، ويمكن أن يستغنى عنه فهو اعتراض. فلا يمكن أن نقول إن (على حبه) في

47.A

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم السلجماني، المنزع البديع في تحسين البديع، ص٤٤٢، وينظر: حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان كثير عزة، ص ٥٠٧، ويرد هذا البيت تحت باب الحشو المحمود عند العسكري، ينظر: العسكري، الصناعتين، ص

<sup>(</sup>٣) ابن رشيق، العمدة، ٧١/٢، وينظر: ابن المعتز، البديع، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق، العمدة، ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن رشيق، العمدة، ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ابن المعتز، البديع، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>V) العسكري، الصناعتين، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) نجم الدين بن الأثير الطبي، جوهر الكنز، ص ١٣٠، نقلاً عن: عز الدين إسماعيل، جماليات اللغة، ص ٨٨١.

قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴿(١) اعتراض؛ لأن التركيب يطلبه و لا يستغنى عنه. في حين نقول إنّ (يا جنتي) في قول المتنبي (7):

وخفُوق قَلْب لو رأيْت لهيبه يا جَنَّت ي لرأيت فيه جَهنَّما

اعتراض؛ لأنه وقع بين فعل الشرط وجوابه، ويمكن أن يستغنى التركيب عنه نحوياً. ولكن له دلالة ومعنى، فهو ضروري لإقامة الوزن، وفي الوقت نفسه أفاد تتميم المطابقة بين (الجنة، وجهنم)<sup>(٣)</sup>.

ج) وتداخل مصطلح الاعتراض مع الاحتراس، ولم يرد (الاحتراس) على أنه باب مستقل عند المتقدمين من البلاغيين  $^{(3)}$ ، بل كانوا يعدونه معنى من معاني التتميم، في حين ورد على أنه باب مستقل عند القزويني  $^{(0)}$ ، ومن أمثلة الاحتراس بين متلازمين ويشارك حينها الاعتراض قول طرفة بن العبد $^{(7)}$ :

فسقى ديارك \_ غير مفسدها \_ صوب وب الربيع وديمة تهمي

فقوله (غير مفسدها) احتراس عن المطر المسترسل الذي يسبب الخراب والدمار، وقع بين متلازمين. ويسمى التكميل بالاحتراس عند القزويني $^{(\vee)}$ ، وهو اعتراض توسط بين متلازمين. متلاز مين.

ومنه قول عبد الله بن المعتز في وصف الخيل $^{(\Lambda)}$ :

صببنا عليها \_ ظالمين \_ سياطنا فطارت بها أيد سراعٌ وأرجل فقوله (ظالمين) احتراس بين الفاعل ومفعوله، دفع له ما قد يتوهم من أنَّها بطيئة في المشي، ثقيلة في السير. وقد مرَّ في باب الحشو (٩)، وقال عنه ابن رشيق إنه يشبه التتميم.

A,,,

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبى، ٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) العلوي، الطراز، ص٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) لينظر: العسكري، الصناعتين، ص ٣٨٩، وابن رشيق، العمدة، ٨١/٢، ١١٣، ١١٦.

<sup>(</sup>٥) القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة بن العبد، ص ٨٨، وينظر: الصناعتين، ص ٣٩٠، وابن رشيق، العمدة، ٨١/٢، والقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٩٥، وبسيوني عبد الفتاح، علم المعاني، ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٧) القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٨) ديوان ابن المعتز، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) ابن رشيق القيرواني، العمدة، ١١٣/٢، ١١٤.

د) وتداخل مصطلح الاعتراض مع التكميل: فالتكميل أو الإكمال هو التتميم عند العسكري $^{(1)}$ .

هـ) وتداخل مصطلح الاعتراض مع التذييل: فقد يشمل الاعتراض بعض صور التذييل<sup>(۱)</sup> التذييل<sup>(۱)</sup> أي ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، وقعت بين جملتين متصلتين معنى، نحو: «فلان ينصر الحق ـ إن الحق منصور \_ ويخذل الباطل».

وبعد هذا العرض نخلص إلى أن هذه المصطلحات متداخلة؛ لأن الدلالة المعنوية بينها متقاربة إلى درجة كبيرة. فنجد أنه استخدم مصطلح التتميم بمعنى التكميل، والتذبيل بمعنى التتميم، والتكميل بمعنى الاحتراس، ونتج عن هذا التداخل ورود بعض الشواهد في أكثر من باب، ففي الوقع الذي يطلق على شاهد ما اعتراض يطلق عليه اسم تتميم، وهكذا، فإن الاعتراض ما وقع بين متلازمين ليس له ارتباط نحوي، أما إذا وقع بفضلة فليس اعتراضا؛ «لأن الفضلة لا بد لها من إعراب». وعليه فإن هناك اتصالاً وثيقاً بين الاعتراض والحشو. فكل ما دخل التركيب بين متلازمين مع إمكانية الاستغناء عنه، دون أن يحدث خللاً في التركيب بعد اعتراضاً (حشواً)، من غير أن نغفل الجانب المعنوي له.

وعليه فإن هذا البحث لم يجمع كل المصطلحات التي تعددت وتداخلت بل اكتفى بإلقاء الضوء على مسألة تعدد المصطلح وتداخله التي يعج بها التراث اللغوي، ولا بد من باحثين كثر يضيفون إلى هذا الجهد المتواضع ما ينير جنبات كثيرة تناولتها بإجمال، ويوسع ما ورد في هذا البحث منها بإيجاز.

#### والحمد لله رب العالمين

#### ثبت بالمصادر والمراجع

- 1) ابن الأثير (ضياء الدين)، المثل السائر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د. ط، ١٩٣٩م.
  - ٢) الاستراباذي (رضي الدين)، شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، د. ت.
- ٣) إسماعيل (عز الدين)، جماليات اللغة، من كتاب (قراءة جديدة لتراثنا النقدي)، النادي الأدبي الأدبي الثقافي، جدة، أبوللو للنشر، القاهرة، د. ط، د.ت.
- ٤) الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، ١٩٨٧م.
- ٥) الأنصاري (أحمد مكي)، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، د. ن، القاهرة، د. ط،
   ١٩٦٤م.

4 7 7 A

<sup>(</sup>١) العسكري، الصناعتين، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العلوي، الطراز، ص ٤٥٣.

- ٦) أنيس (إبراهيم)، أسرار اللغة، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة د. ط، ٩٤٧م.
- ٧) بابعبير (عبد الله)، ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، رسالة ماجستير مخطوطة بإشراف
   الأستاذ الدكتور علي الحمد، قسم اللغة العربية، جامعة اليرموك، الأردن، ١٩٩٣.
- ٨) ترزي (فؤاد)، الاشتقاق، منشورات كلية العلوم والآداب، جامعة بيروت، دار الكتب، بيـروت د.
   ط، ١٩٦٨م.
  - ٩) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق على دحروج، مكتبة لبنان، لبنان، ط١٩٩٦.
  - ١٠) ثعلب، مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط٢، ١٩٥٦م.
    - ١١) الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، د.ت.
- 17) المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، د.ت.
  - ١٣) ابن جعفر (قدامة)، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، د.ت.
  - ١٤) ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد على النجار، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د.ط، ٩٩٠م.
- ١٥) المحتسب، في تبيين وجوه شواذ القراءات، تحقيق أحمد شلبي و علي ناصف، البابي الحلبي،
   القاهرة، د.ت.
- ١٦) ابن الحاجب، الأمالي، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار عمّار، عمان، دار الجبل بيـروت، د.ط، ١٩٨٩م.
- 1٧) الحطيئة، ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق: نعمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٩٨٧م.
- ١٨) الحمد (علي توفيق)، في المصطلح العربي، . المصطلح العربي، . free web sit hostin free servers com الصفحة الخامسة (الإنترنت).
  - ١٩) ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، ١٩٩٠م.
  - ٢٠) ديره (المختار أحمد)، دراسة في النحو الكوفي، دار قتيبة، طرابلس، د.ط، د.ت.
- ٢١) الرازي (فخر الدين)، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق بكر شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت د.ط، ١٩٨٥م.
  - ٢٢) ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٨٥م.
- ٢٣) السلجماسي (أبو القاسم)، المنزع البديع في تحسين أساليب البديع، تحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، د.ط، ١٩٨١م.
  - ٢٤) سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط١، د.ت.
- ٢٥) السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب
   العربية، عيسى البابي الحلبي، د.ت.
- ٢٦) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكــرم، دار البحــوث العلميـــة، بيروت، د.ط،، د.ت.

٢٧) أبو شهاب (حمدة)، منهج تقرير مسائل من النحو، رسالة دكتوراه (مخطوطة) جامعة اليرموك، الأردن، ٢٠٠٤م.

- ٢٨) الصالح (صبحي)، در اسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط٧، ٩٧٨م.
  - ٢٩) ضيف (شوقى)، المدارس النحوية دار المعارف، القاهرة، د.ط، ١٩٦٨م.
- ٣٠) طبل (حسن)، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ١٩٩٨م.
  - ٣١) ابن العبد (طرفة)، الديوان، دار صادر بيروت، ١٩٦١م.
- ٣٢) أبو العزم (سعيد)، المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، القاهرة، ١٩٧٧م.
  - ٣٣) عزة (كثير)، جمعه إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، د.ط، ١٩٧١م.
- ٣٤) العسكري، الصناعتين، تحقيق: على محمد البجاوي وزميله، المكتبة العصرية، بيروت د.ط، ٩٩٨
- ٣٥) العلوي (يحيى بن حمزة)، كتاب الطراز، مراجعة وضبط محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
  - ٣٦) عنترة، الديوان، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- ٣٧) الفراء، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد النجار، دار السرور، بيروت، د.ط، د.ت.
- ٣٨) الفراهيدي (لخليل بن أحمد)، الجمل في النحو، تحقيق فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت ط١، ١٩٨٥م.
  - ٣٩) الفرزدق، الديوان، شرحه على فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- ٤٠) فيود (بسيوني عبد الفتاح)، علم المعاني، مؤسسة المختار، القاهرة ودار المعالم الثقافية، السعودية، ط١، ٩٩٩م.
- ٤١) القزويني، الإيضاح في علم البلاغة، ا، تحقيق عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، ٩٩٩م.
- ٤٢) القوزي (عوض)، المصطلح النحوي، جامعة الرياض، الرياض (المملكة العربية السعودية) ط١، ١٩٨١م.
- ٤٣) القيرواني (ابن رشيق)، العمدة في محاسن الشعر، تقديم صلاح الدين الهواري، دار مكتبـــة دار الهلال، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
  - ٤٤) المالقي، رصف المباني، تحقيق أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط٢، ٩٨٥م.
  - ٤٥) ابن مالك، شرح التسهيل، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، ٢٠٠١م.
- ٤٦) المبرد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة أحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ط٣، ١٩٩٤م.
  - ٤٧) المتنبي، الديوان، مصطفى سبتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٦م.

# 4 7 £ A

- ٤٧) ابن المعتز، البديع، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجبل، بيروت، ط١، ٩٩٠م.
  - ٤٨) ابن المعتز، الديوان، تحقيق: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.
- ٤٩) المغربي (عبد القادر)، الاشتقاق والتعريب، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، د.ط، ١٩٤٧م.
  - ٥٠) ابن هشام، أوضح المسالك، المكتبة العصرية، بيروت، د. ط، ٢٠٠٣م.
  - ٥١) مغني اللبيب، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ط٦، ١٩٨٥م.
- ٥٢) ويس (أحمد محمد)، الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، كتاب الرياض، مؤسسة اليمامة، الرياض، ط١، ٢٠٠٣م.
  - ٥٣) ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية، مصر د. ط، د.ت.

/ /

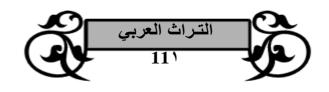

# تطور المنهج العلمي التجريبي عند علماء المسلمين

د سعد الدين خرفان (\*)

U----- u

#### ١ ـ المقدمة:

(•) رئيس جامعة الاتحاد الخاصة

الحضارة الهندية العريقة. واتصل المسلمون بالحضارة الصينية عن طريق الحضارة الهندية وبلاد ما وراء النهر والتجارة. وهكذا استوعبت الحضارة الإسلامية الجديدة هذه العلوم والمعارف وولفت منها توليفة عجيبة لم يتهيأ مثلها من قبل في التاريخ. ولأول مرة تجتمع حضارة الشرق والغرب ومعارفهما في رباط منقن. وفي ذلك تقول الباحثة خولي (۱): (كان العرب المسلمون أمة جديدة بلا تراث علمي سابق. فقرأوا التراث الفكري للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفيات تعوقهم. ولذلك وقفت الثقافات الإغريقية واللاتينية والهندية والصينية جميعاً بالنسبة لهم على قدم المساواة وكان من نتائج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا بالفعل المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالمية أو وحدة المعرفة الإنسانية وهي إحدى السمات بالغة الأهمية بالنسبة للعلم الحديث).

وأقبل العرب على نقل العلوم بسرعة عجيبة. يحضهم على ذلك دينهم الحنيف وتعاليمه السمحة وتسامحهم مع الأقوام التي حكموها وما تمتلكه من قيم ومعارف. وفي ذلك يقول الباحث كوبي (٢): (كان المسلمون مفعمين بالحياة أنقياء. وكانوا أناساً تواقين متحمسين للفكر. وتتطلب الديانة الإسلامية من الأشخاص أن يفهموا القرآن من أجل أنفسهم. لذلك فإن معرفة القراءة والكتابة كانت منتشرة على عكس الكنيسة الرومانية المسيحية التي اعتمدت على فهم الإنجيل بواسطة رؤساء الكنيسة ، وقد تسرجم هذا التشديد على القراءة والكتابة إلى الاهتمام بكل الحرف الفكرية بما في ذلك السيمياء). ويقول في مكان آخر: (بدأ العرب باستيعاب وخزن معارف الأمم التي أصبحت تابعة لهم. وأصبحت بغداد المركز الفكري المتقدم لأوروبة وآسية وإفريقية. وقد قامت باستضافة المتعلمين من جميع الأنحاء ليقوموا بالتعليم في البلاطات العربية. وكان ضمن هؤلاء علماء هندوس وأطباء وكتبة. ولأن الهند كانت تتبادل إلى حد ما مع طمين فإن الاتصال بالمعرفة الهندية كان يعني الاتصال بالمعرفة الصينية).

وابتدأ هذا النقل من مدرسة الإسكندرية في منتصف الحكم الأموي مع خالد بن يزيد وتزايد في نهاية هذا العصر مع ابن المقفع وترجماته المختلفة من الفارسية. ولكنه تسارع مع استقرار الدولة العباسية في عهد الخليفة المنصور. وتوسع في العصر الذهبي للخليفة هارون الرشيد الذي استخدم المترجمين وجلب لهم الكتب من عمورية ونيقية وأرسل الوفود الدبلوماسية لجلبها من بيزنطة. وتصل حركة الترجمة إلى أوجها

<sup>(</sup>١) فلسفة العلم في القرن العشرين : يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠ م .

<sup>(</sup>٢) إبداعات النار : كاب كوبي ، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٦، ٢٠٠١ م .

في عصر المأمون الذي بنى (بيت الحكمة) وفرغ له أو لاد موسى بن شاكر للترجمة والنقل والتأليف. وقام هؤ لاء بتشجيع المترجمين والعلماء. وقد حكي عن إقباله الشديد رؤيته لأرسطو في المنام حتى قيل إنه كان يدفع وزن الكتاب المترجم ذهباً.

ومنذ القرن الثامن الميلادي إلى نهاية القرن الثالث عشر كانت مرحلة التمثل لهذه العلوم وتأصيلها في الثقافة العربية الإسلامية. واستطاع العلماء العرب المسلمون هضم هذه العلوم والسيطرة عليها وبدء الابتكار فيها جميعها والتفوق على العلوم القديمة. وفي الوقت نفسه كانت أوروبة تعيش العصور الوسطى في ظلام دامس امتد من القرن الخامس الميلادي مع سقوط روما وحتى القرن الثالث عشر. وكانت الحضارة الإسلامية تعيش أزهى عصورها فهي لم تحتفظ بعلوم اليونان فحسب - كما يدعي بعض المفكرين في الغرب - وإنما أبدعت علوماً جديدة وزاوجت بين العلم اليونان أكبر والتقانات من الحضارات الشرقية كالصينية وعلم الحساب من الهند. وكان أكبر إسهاماتها استخدامها للمنهج التجريبي في العلوم الذي انتقل منها إلى الغرب مما مكنه من تطوير العلم الحديث .

#### ٢- تاريخ المنهج التجريبي وخصائصه:

يعطينا تاريخ العلم فكرة واضحة عن تطور المناهج التي اتبعها حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. وفي ذلك يقول الفيلسوف كانت (إن فلسفة العلم بدون تاريخه خواء وإن تاريخ العلم بدون فلسفته عماء)(۱). لقد أصبح من المتفق عليه تقريباً لدى جمهرة المهتمين بتاريخ العلم أن المعارف والعلوم في الحضارات القديمة كالمصرية والسومرية والبابلية والفارسية والهندية والصينية لم تأخذ الطابع العلمي قبل الحضارة اليونانية .وقد عبرت خولي(۱) عن ذلك بحديثها عن الحضارة الصينية فقالت (كان العلم الصيني يسير في مسار مختلف ومستقل عن مسار الحضارتين الغربية والعربية. فلم يعرفوا شيئاً عن أرسطو وإقليدس وبطليموس. وبالتالي افتقر العلم الصيني إلى المنطق البرهاني وإلى الرياضيات الاستنباطية والأصول النظرية التي برع الإغريق في صياغتها. ولكنها أسهمت برصيد هائل في العلوم التطبيقية). وعلى السرغم من أن اليونان استفادوا من منجزات هذه الحضارات في العلم والمعرفة وخاصة من الفينيقيين في شرق المتوسط ومن المصريين في جنوبه إلا أن أهم إنجاز لهم كان في تقديمهم

<sup>(</sup>١) بنية الثورات العلمية: توماس كون، عالم المعرفة، الكويت، ١٦٨، ١٩٩٢م .

<sup>(</sup>٢) فلسفة العلم في القرن العشرين: يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠ م .

لهذه المعارف والعلوم بشكل منظم، وبنسق محدد. وفي ذلك يقول ريزنك (أن المنهج العلمي كما هو معروف اليوم لم ينشأ فجأة أو بمحض الصحفة. ففي الغرب دارت مساجلات حول كيفية اكتساب المعرفة ترجع أصولها إلى اليونان القديمة حيث ناقش أفلاطون وأرسطو دور التأمل والملاحظة والاستنباط والاستقراء في اكتساب المعرفة. وقد رأى أفلاطون أنه من الممكن أن نكتسب معرفة حقيقية فقط عن طريق تأمل صور سرمدية ثابتة وغير فيزيقية. ولما كانت الطبيعة تتغير بانتظام فإن المعارف التي نكتسبها من خلال الحواس تواصل مسار الجهل وليس المعرفة عن طريق ملاحظة أرسطو على الجانب الآخر أن من الممكن أن نحصل على المعرفة عن طريق ملاحظة والاستنباط يلعبان دوراً مهما في العلم إذ يمكننا أن نستخدم الاستقراء لنمو التعميمات الكيفية وذلك من خلال ملاحظتنا للطبيعة. ومن الممكن استخدام الاستنباط لنشتق نتائج إضافية من هذه التعميمات أي تفسيرات وتنبؤات. وبينما قدم أفلاطون إسهامات غايسة أن الأهمية في الفلسفة والسياسة نجد معظم مؤرخي العلم يؤكدون بالفعل على أرسطو هو الذي وضح حجر الأساس للمنهج العلمي. إن الأفكار الأرسطية بصدد المعرفة والمنهج ساهمت في تشكيل العصر الذهبي للعلم الهايني).

إذن لقد وضع أرسطو أسس المناهج المستخدمة في العلم وعلى الأخص منهج الاستنتاج والقياس والذي يؤدي إلى الخروج بقضية (نتيجة) من قضيتين مطروحتين (مقدمتين) فإذا كانت المقدمتان يقينيتين واتبعنا سبيل القياس الأرسطي فلا بد أن تكون النتيجة يقينية. وكذلك فقد وضع أرسطو منهج الاستقراء واستخدم له المصطلح Epagoge وبحث معانيه في كتاب (الطوبيقا) وحدده بثلاث طرق: الاستقراء التام الكلي والاستقراء الناقص الذي يكتفي بعدد قليل ثم يعمم إلى القانون الكلي والاستقراء الجدلي الذي يبدأ من مقدمات ظنية فتكون النتائج احتمالية. وقد استعمل أرسطو هذا المنهج وأوصى قواد تلميذه الاسكندر بجلب عينات من البلدان المفتوحة ليستكمل بحوثه في علم الأحياء. كما أنه أشار إلى أهمية الحواس بوصفها أبواب المعرفة. إلا أن أرسطو شأنه في ذلك شأن اليونان في ذلك العهد كانوا يمجدون النظر العقلي والتفكير التأملي ويحتقرون العمل اليدوي والحرفة ويعتبرونها من مهام الرقيق الذي كان منتشراً في ذلك الوقت. ولذا فعلى الرغم من معرفته بالاستقراء الرقيق الذي كان منتشراً في ذلك الوقت. ولذا فعلى الرغم من معرفته بالاستقراء وأهميته إلا أنه لم يمارسه إلا على نطاق محدود بينما انصرف الاهتمام في معظمه إلى

<sup>(</sup>١) أخلاقيات العلم: ديفيد ريزينك، عالم المعرفة، الكويت، ٣١٦، ٢٠٠٥ م .

لستخدام الاستنتاج والقياس كطريقة مثلى الوصول إلى المعرفة اليقينية. وقد عبرت خولي عن ذلك (بصفة عامة فقد انحسرت المباحث التجريبية وتمركزت إنجازات الإغريق العظمى في العقل النظري والعلوم الاستنباطية أي في المنطق والرياضيات لأنهم دأبوا على تمجيد النظر وتحقير العمل حتى جاهر أرسطو بأن العبيد مجرد آلات حية لخدمة السادة الأحرار المتقرغين لممارسة فضيلتي التأمل والصداقة. وبذلك فقد كان العلم الإغريقي المقابل الصريح للعلم الصيني)(۱).

وفي القرون الوسطى ترجمت أعمال الإغريق إلى العربية فلقي كتاب أرسطو في المنطق ترحيباً في بعض الأوساط. وقد رأى بعض العلماء كالغزالي أن في علم المنطق فائدة ويمكن الاستفادة منه للدفاع عن الدين وعقائده. ولاشك أن كثيراً من الفقهاء أيضاً رأوا فيه وسيلة ناجعة واستخدموه في قياسهم الفقهي. ولذا فقد أصبح قياس أرسطو ومنطقه الاستتتاجي عموماً هو منهج البحث العلمي المعتمد في القرون الوسطى وسمي هذا المنطق بالأورغاتون أو الأداة. وقد تعزز هذا المنطق في أوروبة بعد أن ترجمت أعمال ابن رشد الشارح الأكبر لأعمال أرسطو إلى اللاتينية. وقد بنى عليها القديس توماس الأكويني مدرسته المعروفة التي سميت بالسكو لاستية أو المدرسيين وهم الذين قدسوا منهج أرسطو وعلومه ورفعوها إلى رتبة القداسة بعد أن فسروها بما يتوافق مع عقائد الدين المسيحي. وبذلك أصبحت علوم أرسطو ومناهجه جزءاً من العقيدة المسيحية. وظل هذا الأمر إلى أن ترجمت الأعمال العربية إلى اللاتينية وبدأ عصر العلم الحديث في أوروبة بكوبرنيكوس وبدأ الصراع بين العلم الحديث والكنيسة .

أما في العالم الإسلامي فقد استخدم منهج أرسطو الاستنتاجي كما ذكرنا في الفكر والمنطق وعلوم الكلام والفقه. ومع ذلك فقد كان هناك من لم يقبل بهذا المنطق كابن تيمية الذي كتب كتابه (نقض المنطق) و (الرد على المنطقيين) وشن حملة شعواء على أرسطو ومنطقه. وكذلك فإن العلم الطبيعي لدى علماء المسلمين بدأ يطور منهجه التجريبي الذي يقوم على الاستقراء ويتوسع فيه ليجري التجارب ويقارن النتائج ويعممها ويكممها بشكل لم يكن معهوداً من قبل. وقد ظهر علماء كبار وصل هذا المنهج التجريبي على أيديهم إلى درجة عالية من الرقي مثل الرازي وابن الهيثم والبيروني. وقد أدى هذا إلى تقدم العلم وتحرره من النظريات اليونانية وبذلك يكون العلماء المسلمون قد بدروا بذور العلم الحديث الذي انتقل إلى أوروبة.

<sup>(</sup>١) فلسفة العلم في القرن العشرين : يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠ م .

ومع انتقال العلوم الإسلامية إلى أوروبة عن طريق الترجمة بدأ العلم الحديث هناك مستفيداً من آخر ما توصل إليه العلماء المسلمون من بحوث. لقد كانت البدايات في إثبات كوبرنيكوس بأن الشمس وليست الأرض هي مركز الكون متأثراً بنظرية ابن الشاطر الذي ذكرها قبله بثلاثة قرون. وبدأ العلماء في أوروبة يبتعدون عن الآراء المسبقة التي تبنتها الكنيسة ويعتمدون على العقل وعلى استقراء الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجربة. وكان أشهر من نظروا لهذه المناهج ديكارت وبيكون. تقول خولي (١): (إن العلم الحديث يدين الاثنين من كبار الرواد أولهما رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠م) أبو الفلسفة الحديثة الذي أكد أن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس يدرك البديهيات بالحدس أي الإدراك الفوري المباشر ويصل إلى الحقائق اليقينية. (الله لا يخدع أبداً فلنثق في الله وفي العقل ولنرفع الوصاية عن الإنسان لينطلق باحثا عن الحقيقة ومشيدا للعلوم). فقدم ديكارت واحدة من أمضى صور العقلانية. وأما الرائد الثاني لعقلانية القرن السابع عشر فيرتبط اسمه مباشرة بحركة العلم الحديث انه فرانسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦م) الذي رفع الوصاية عن الإنسان عن طريق الثقة في الحواس وفي الطبيعة فكان أبا التجريبية الحادة التي اقترن بها العلم الحديث في مراحله الأولى). وقد صاغ بيكون كتابه الذي عنونه بالأورغانون الجديد رداً على أورغانون أرسطو وقال فيه (لقد فقدوا غاية العلوم وهدفها واختاروا طريقا خاطئا بإتباعهم منهجا ليس من شأنه أن يكشف جديدا من مبادئ المعرفة ويكتفي باتساق النتائج معاً. فليكف الناس عن التعجب من أن تيار العلوم لا يجري قدماً في طريقه الصحيح. لقد ضللهم منهج البحث الذي يهجر الخبرة التجريبية ويجعلهم يلفون ويدورون حول أنفسهم في دوائر مغلقة بينما المنهج القويم يقودهم من خلال إخسراج التجربة إلى سهول تتسع لبداهات المعرفة)(٢). لقد عرض بيكون في كتابه الرئيس تقدم العلم ١٦٠٥ الذي يعتبر أهم كتبه ما أسماه (إعادة البناء العظمى) لجميع فروع المعرفة الإنسانية. وكانت نقطة الانطلاق عنده أن أسلوب التفكير ذاته قد تردى وأنه كان في أسوأ عهوده. لقد أصابه شر تعاليم المدرسة السكو لاستية التقليدية القاحلة باعتماده على النصوص (مثل نص أرسطو) أكثر من اعتماده على التجربة. وقال بأن ذلك قاد إلى جدل عقيم بدلاً من الإبداع وادعى لعلاج ذلك الطريق الصحيح الوحيد لتقدم الفهم وهـو المنهج الاستقرائي. ويجب أن نذكر هنا أن بيكون لم يتعرض إلى الدين وقال بأن حقائق

<sup>(</sup>١) فلسفة العلم في القرن العشرين: يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠م .

<sup>(</sup>٢) فلسفة العلم في القرن العشرين : يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠ م.

الدين تقع وراء نطاق اختبار العقل ولا طائل من البحث عن حقائق الطبيعة في اللاهوت أو البحث في اللاهوت المقدس عن حقائق الطبيعة.

لقد أدى أتباع هذا المنهج في أوروبة إلى التقدم العلمي المذهل في شتى أنواع العلوم. وقد ظهرت بعد ذلك الوضعية على يد أوغست كونت (١٧٩٨–١٨٥٧م) التي مثلت حالة متطرفة من التجريبية. وقد صنف كونت تطور العقل البشري على مراحل ثلاث هي الغيبية الدينية والفلسفة الميتافيزيقية والمرحلة العلمية الوضعية. وظهرت بعد ذلك نظرية الفيزياء الكوانتية ونظرية النسبية اللتين يصعب توافقهما مع الوضعية. ومنذ عام ١٩٣٢ ظهر كتابان يحاربان الوضعية. الأول ظهر في فيينا ومؤلفه كارل بوبر والثاني في فرنسا ومؤلفه غاستون باشلار. لقد اعتقد بوبر في كتابه (مدخل لدراسة الطب التجريبي) أن التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولإيجادها لأن تعميم التجربة ليس إلا توجيه سؤال يراد الإجابة عليه. أي أن الفرضية تسبق التجربة التي تثبت صحتها أو بطلانها.

من هنا نجد أن أهم خصائص التفكير العلمي الحديث هي:

- ١ البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة.
  - ٢- الملاحظة الحسية مصدر وحيد للحقائق
    - ٣- نزوع العلم الحديث إلى التكميم
    - ٤- موضوعية البحث ونزاهة الباحث
      - ٥- الاعتقاد مقدماً في مبدأ الحتمية
        - ٦- توافر الثقافة الواسعة للعلماء
          - ٧- التراكم العلمي
        - ٨- عالمية العلم الحديث ونشره.

# ٣- مراحل تطور المنهج التجريبي لدى المسلمين:

#### ٣-١ مرحلة النقل:

بدأت حركة النقل منذ منتصف الخلافة الأموية. وكانت بداياتها مع خالد بن يزيد بن معاوية ت ٨٥ هجرية ولكنها لم تتوسع إلا في العصر العباسي وخاصة خلال خلافتي الرشيد والمأمون. لقد أسهم المترجمون في تكوين المصطلح العلمي والفلسفي الدي لا يزال بعضه يستخدم إلى الآن. وكانت الترجمة في بادئ الأمر تتم من اللغة الأصلية إلى السريانية ومنها إلى العربية ثم أصبحت بعد ذلك تتم من اللغة الأصلية إلى العربية مباشرة. وكان المترجمون على نوعين السريان والمسلمون. فكانت أغلب أعمال السريان من اليونانية أو السريانية. أما المسلمون فترجموا مباشرة من الفارسية والهندية إلى العربية. ومن أبرز هؤلاء المترجمين في مجال الترجمة العلمية ما سرجويه

ويسمى أيضاً ماسرجيس وقد نقل موسوعة طبية يونانية تسمى الكناش وأبو يحيى البطريق الذي ترجم أربع مقالات في علم النجوم لبطليموس وكتاب النفس والحيوان لأرسطو. وآل بختيشوع ومنهم جورجيس بن جبريل الذين ترجموا الكتب الطبية وآل حنين وأشهرهم حنين بن اسحاق الذي ترجم سبعة من كتب أبوقراط ومعظم أعمال جالينوس الطبية وآل قرة وأبرزهم ثابت بن قرة وقد ترجم سبعة من كتب أبولينوس الثمانية في المخروطات ونقل كتاب جغرافية المعمور وصفة الأرض لبطليموس وقسطا بن لوقا البعلبكي الذي نقل كتبا كثيرة من أهمها كتاب الحيل وكتاب أوطولوقس ومحمد بن ابراهيم الفزاري الذي ترجم أهم كتب الفلك من اللغة السنسكريتية. وبذلك فقد ترجمت معظم المؤلفات المشهورة مع نهاية القرن الثالث الهجري القد كانت الترجمة هي الخطوة الأولى والهامة في تشييد الصرح العلمي الذي بناه العرب في العصور الوسطي.

#### ٣-٢ مرحلة الإنتاج والابتكار:

وبعد أِن تمت عملية النقل واستقرت أحوال الدولة العباسية اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً برز علماء ومفكرون استوعبوا هذه العلوم ثم قاموا بالتأليف فيها بعد أن أعملوا فيها أفكارهم واجتهاداتهم. وصارت لهم طرقهم الخاصة التي اعتمدت علي الاستقراء المبنى على الملاحظة والتجربة واعتبروها هي الأساس وخاصة في العلوم الطبيعية ولم يتورعوا عن تبيان أخطاء من سبقهم. وقد كان لأسلوب الجرح والتعديل الذي اتبعه علماء الحديث في وقت أبكر في تدقيق الحديث وتمييز الصححيح من الموضوع أثر كبير في توجيه منهج المسلمين في البحث العلمي. لذا نجد أن علماء المسلمين جعلوا البرهان دليلا لهم في شتى ميادين المعرفة. يقول جابر بن حيان ٢٠٠ هجرية (إن واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل وإجراء التجربة وإن المعرفة لا تحصل إلا بها). ويقول أيضاً (ويجب أن نعلم أننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه بعد أن امتحناه وجربناه. فما صح عندنا بالملاحظة الحسية أوردناه وما بطل رفضناه). ولعل أبرزهم في ذلك الحسن بن الهيثم ١٠٢٩م الذي يقول في مقدمة كتابة (المناظر) (يبدأ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات ويلتقط ما يخص البصر في حال الإبصار وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه في كيفية الإحساس ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقال المقدمات والتحفظ في الغلط في النتائج)(١). وعندما اجتاح الطأعون أوروبة في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي

<sup>(</sup>١) في تراثنا العربي الإسلامي : توفيق الطويل، عالم المعرفة، الكويت، ٨٧، ١٩٨٥ م .

عده أطباؤها قضاء من الله لا يرد بينما تحدث ابن الخطيب الغرناطي في رسالته (مقنعة السائل عن المرض الهائل) عن العدوى فيقول (فإن قيل كيف نسلم بعدوى المرض وقد ورد في الشرع بنفي ذلك؟ قلت لقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار المتواترة وهذه مواد البرهان). وأما الطبيب أبو بكر الرازي فيمثل هذه الاتجاه خير تمثيل وينسب إليه كتاب بعنوان (التجــــارب) لا يزال محفوظا فيه جمل من تجاربه في الطب السريري جمعها أحد تلاميذه. وعن استخدامه التجربة وأخذ عينة شاهد يقول مرحبا (لم تكن التجربة عنده مرتجلة مباشرة مبنية على الصدفة والاتفاق كما كان حالها عند اليونان بل لقد كانت تجربة موجهة مدروسة إذ كان يقسم مرضاه مجموعتين أو أكثر يعالج إحداهما بنوع من العلاج ويتوقف عن علاج الأخرى ثم يراقب الأثر والنتيجة في أفراد كل من المجموعتين ليصل إلى الحكم السديد في قيمة العلاج)(١). ومن تجاربه أنه كان يجرب على الحيوان فيقول (كما أن الرازى أجرى التجارب على الحيوانات وعلى القردة خاصة لشدة شبهها بالإنسان فكان يجرع القردة الزئبق ويختبر تأثير الأدوية فيها ويسجل جميع ما يشاهده بل لقد كان يجرب على نفسه ليرى ما يكون من أمر الدواء الذي يستعمله لعلاج مرض أصابه). ويروى عنه أنه عندما استشاره عضد الدولة في بناء المشفى اخترع طريقة مبتكرة تمثل منهجه للتحقق من جودة الهواء وصلاح الموقع. فكان يعلق اللحوم في أنحاء مختلفة من بغداد في وقت واحد فأيها اسرع إليه العفن اجتنب مكانه واختار المكان الذي تتأخر فيه عوارض الفساد. وأما ابن النفيس فيقول في مقدمته لكتاب (شرح قانون ابن سينا) (أما منافع الأعضاء فإنما يعتمد في تعريفها على مايقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم. والاعلينا أوافق ذلك الراي أم خالفه ). وكان رشيد الدين الصوري ١٢٤١ م صاحب كتاب الأدوية يدرس النباتات في منابتها بل يستصحب معه إلى لبنان وسورية مصوراً يحمل أصباغا مختلفة. فإذا شاهد النباتات في منابتها حققها واطلع المصور عليها لينقلها بألوانها ومقادير ورقها وأغصانها وأصولها ويصورها كما تبدو في الواقع<sup>(٢)</sup>.

## ٣-٣ مرحلة انتقال العلوم إلى أوروبة:

مع احتكاك العرب المسلمين بأوروبة أثناء الحروب الصليبية وعلى الأخص في الأنداس وصقلية بدأت عملية نقل العلوم والمعارف الإسلامية إلى الغرب. وقد تم هذا النقل من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية وأحياناً إلى اللغة العبرية ومنه إلى اللاتينية.

<sup>(</sup>١) المرجع في تاريخ العلوم عند العرب: محمد عبد الرحمن مرحبا، دار الفيحاء، بيروت ١٩٧٨ م.

<sup>(</sup>٢) في نراثنا العربي الإسلامي : نوفيق الطويل، عالم المعرفة، الكويت، ٨٧، ١٩٨٥ م .

ولم يبدأ النقل والترجمة من اليونانية إلى اللاتينية إلا في وقت متأخر. وقد أدرك الأوروبيون الذين كانوا يعيشون عصر الظلمات ما في هذه المعارف من قيم وفي ذلك يقول هاف (كان لابن ماجه وابن ميمون وابن رشد أهميتهم بالنسبة للغرب أكثر مما كانت لهم للحضارة العربية الإسلامية فقد اضطهد ابن ميمون وابن رشد ومات ابن **ماجه مسموماً )<sup>(١)</sup>. وقد شهدت أوروبة في القرن الثاني عشر والثالث عشر نمواً** اقتصاديا و اجتماعيا وديموغرافيا. وشهدت مدنها نموا مضطردا بسبب صعود الطبقة الوسطى البورجوازية وتقهقر عصر الإقطاع. وكانت المعارف في القرون الوسطى محصورة في الأديرة التي اقتصر فيها التعليم على الأساسيات و علم اللاهوت. ومع هذا التغيير بدأت العلوم تنتقل من الأديرة إلى المدن وتأسست الجامعات. ومع أن الأكاديميين في هذه الجامعات كانوا لا يزالون ضعفاء في مواجهة المعارضة الكنسية إلا أنهم بدأوا بدراسة النصوص المترجمة حديثاً من العربية واليونانية. وقام الموسوعيون بجمع المعلومات في موسوعات والمدرسيون بمناقشة المعرفة في سياق الإنجيل والتوراة والتجريبيون باختبار هذه المعارف الجديدة <sup>(٢)</sup>. وقبل القرن الثاني عشر كانت الترجمة محصورة في أفراد قلائل مثل جيربرت أوريلاك الذي عرف فيما بعد باسم البابا سلفستر الثاني. وقسطنطين الأفريقي ت١٠٠٢م الذي قضي فترة في البابوية وكان ملماً بالتراث العربي من إسبانية وسافر في شمال إفريقية والمشرق العربي ولكنه أصبح غير مرغوب به في تونس. ثم سقطت بالرمو في صقلية عام ١٠٧٢. وفي عام ١٢٢٤م تأسست جامعة نابولي وجلب علماء مسلمون إليها لترجمــة المؤلفات العربية إلى اللاتينية. وبعد سقوط قرطبة مباشرة عام ١١٢٠ م قام رئيس الأساقفة ريموند بتأسيس مركز للترجمة في بلاطه. وأتى إلى هذه المدرسة علماء بارزون أمثال روبرت الشستري وأديلار الباثي وجيرار الكريموني وميخائيل السكتلاندي. ولعل جير ال الكريموني كان أكثرهم إنتاجاً وشهرة في الغرب. فلقد ترجم حوالي ٨٧ كتاباً من العربية والإغريقية. وقد اصطبغ العديد من الأسماء العربية باللاتينية مثل أفسينا (ابن سينا) وأفيروس (ابن رشد) والهازن (الخازن) و الباتينيس (البتاني). وقد وضع دانتي في عمله (الكوميديا الإلهية) الذي كتبه في العقد الأول من القرن الرابع عشر ابن رشد وابن سينا مع الوثنيين الفضلاء .

<sup>(</sup>١) فجر العلم الحديث جزء ١ + ٢ : توبي هاف، عالم المعرفة، الكويت، ٢٢٠+٢١١، ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٢) إبداعات النار: كاب كوبي ، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٦، ٢٠٠١ م.

#### ٣-٤ مرحلة التقهقر والانتكاس:

شهد العالم الإسلامي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تقهقراً في شتى المجالات. لقد أدت الحروب الطويلة كالغزو المغولي والحروب الصليبية في المشرق وحروب الاسترداد في المغرب إلى إنهاك قواه وتدمير مراكز الحضارة فيه وتوجيبه إمكاناته المادية والبشرية إلى مقاومة هذه الاجتياحات. وكان رد الفعل على هذا الغزو والحروب هو ضعف الثقة بالنفس وارتداد الناس إلى الإيمان الغيبي وازدياد التعصب والانقسامات المذهبية والطائفية والجمود العقائدي والتضييق على حرية الفكر. وقد تجلى هذا في تحريم الفلسفة وإضطهاد الفلاسفة والعلماء ، وفي هذا يقول هاف: (مع أن كتاب ابن رشد كان معروفاً في الشرق فإن وجهة نظره كانت غريبة على أولئك الذين اعتبروا أنه لم يقل شيئاً. ومن المفارقات أن مؤلفاته قدرت كثيراً في الغرب وبخاصة شرحه وتعليقاته على أرسطو)(۱). وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من العلماء والفلاسفة ومنهم ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الذي لم ينتبه إليه العلماء المسلمون حتى جاء من الغرب من يظهر أفكاره ويعطيها ما تستحقه من التقدير .

#### ٤ ـ أسباب التقدم العلمي لدى المسلمين :

ربما يبرز السؤال ما هي الأسباب التي وقفت وراء التقدم العلمي للمسلمين ؟ اقد كان أولى هذه الأسباب هو أن الدعوة الإسلامية الجديدة كانت تحض على العلم والشواهد على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. والامجل هنا لحصرها أو تعداها. ففي القرآن قوله تعلى (تما يخشى الله من عده العلماء) (سورة فلطر الآية ٢٨) وفي آية أخرى (قل هل يستوي النين أمنوا والنين أوتوا يعلمون والنين الايعلمون) (سورة المجاللة الآية ١١). وفي أية أخرى (يرفع الله النين آمنوا والنين أوتوا العلم منكم درجات) (سورة المجاللة الآية ١١). وفي أحديث النبي وسيرته تأكيد على هذا الاهتمام بالعلم الأنه كان يريد بناء حضارة وتشبيد دولة. فقد جعل الرسول الكريم فداء أسرى المشركين يوم بدر تعليم كل أله والد منهم لعدد من الصبية القراءة والكتابة. وهذه أول محاولة المحو أمية جماعية الانزل نعاني منها إلى اليوم. والمرسول الكريم أحاديث كثيرة تجعل العلم بمثابة العبادة (منهومان الإيمان عن طريق التصديق بما جاء في القرآن الكريم آيات تشير إلى وجوب الميتافيزيقية وهي التي يقصر عنها العقل وتقع خارج مجال الحس. يقول تعالى: المربق أنزل اليه من ربع والميتافيزيقية وهي التي يقصر عنها العقل وتقع خارج مجال الحس. يقول تعالى: والميتافيزيقية وهي التي يقصر عنها العقل وتقع خارج مجال الحس. يقول تعالى: المربق الرسول بما أنزل اليه من ربع والميتافيزيقية وهي التي وقصر عنها العقل وتقع خارج مجال الحس. يقول تعالى: المربق الرسول بما أنزل اليه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصويري (سورة المورة المؤلفة) المربق أمرن المؤلفة وكثبة وكثبة وربه المعينا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصويرة المورة المورة المورة المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>١) فجر العلم الحديث جزء ١ + ٢ : توبي هاف، عالم المعرفة، الكويت، ٢٢٠+٢١٩، ١٩٩٧م .

البقرة الآية ١٨٥). وفي آيات أخرى يحض المؤمنين على النظر في الطبيعة والتفكير فيها واستقرائها للاهتداء إلى الخالق ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلاَفِ اللَّيْلُ فَيها واستقرائها للاهتداء إلى الخالق ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَاوَ الآية ١٩٠). ويقول في آية أخرى: وَلَنَّ النَّالِ اللَّهِ الْأَبْلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (١٧} وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتُ (١٨} وَإِلَى الْجبال كَيْفَ نُصِيتُ (١٩ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سَلُطِحَتُ (٢٠ فَذَكُرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرً (٢١) ﴿ وَاللَّي اللَّاسِةِ الْمَاسِةِ اللَّهِ اللَّهُ وَالذي كان من أهم إنجازات العلم في الإسلام.

ومن هذه الأسباب أيضا أن الإسلام الذي حض على التفكير واستخدام العقل للوصول إلى حقيقة الكون وفهم أسرار الحياة لم يجعل ذلك لأسباب ذهنية صرفة وإنما وجه ذلك لخدمة الناس ومنفعتهم في دينهم ودنياهم. قال تعالى: ﴿وَابْتُغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نُصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (سورة القصص الآية ٧٦). وجاء في الحديث الشريف: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). وفي الدعاء المأثور: (اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما). وفي الحديث الشريف أيضاً: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). وعلى الرغم من أن العديدين في الشرق والغرب اتهموا حجة الإسلام الغزالي بعدائه للفلسفة والتفكير العقلي إلا أنه في الحقيقة فرق بين العلوم الدنيوية النافعة والفلسفة وعلى الأخص الإلهيات. ودعا إلى الاستفادة من علوم الأقدمين الدنيوية حتى علم المنطق رأى فيه فائدة ومنفعة للمسلمين من أجل القياس الفقهي والدفاع عن معتقداتهم. وكذلك فقد خلق الإسلام حاجات جديدة للناس كان لابد من تطوير العلوم من أجل تلبيتها. فالحساب و علم الجبر كانا ضروربين لنظام الميرات و علم الفلك كان أسلسياً لمعرفة مواعيد الصوم والصلاة والحج. والجغرافية أيضاً نفيد في الأسفار والحج والعمرة إلى بيت الله الحرام. وكانت هذه الحاجات الدنبوية سبباً في تطوير هذه العلوم. يقول ماكليش: (كان هدف الخوارزمي من كتاب الجبر تمكين العمبين من حل مسائل معقدة مثل حساب توزيع الإرث على مستحقيه وفقا للشريعة الإسلامية التي قينت الموصى في التصرف بأملاكه لزوجته وأولاده وبناتسه وإخوته وأبناء إخوته وبنات الأخوة والأخوات وفق نسب معينة حسب درجة القرابة من المورث. ولكنه أيضاً تجاوز هذه الشؤون الننيوية نلك أنه كان مهتماً بالنواحي النظرية للجبر باعتباره علم المعادلات)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) العدد : جون ماكليش، عالم المعرفة، الكويت، ٢٥١، ١٩٩٩ م .

ولعل اتساع رقعة الدولة الإسلامية وربطها الحضارات الشرقية كالصينية والهندية والفارسية مع الحضارات الغربية كالبيزنطية والرومانية والقوطية كان عاملاً ثالثاً في تقدم العلم لدى المسلمين. وقد حض الإسلام على الاختلاط والتواصل والتحاور بين الأمم والشعوب. قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلْقَتَاكُم مِّن نْكُر وَأَنْتُى وَجَعَنْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَاللَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿ (سُورَة الحجرات الآية ١٣). كما أنه دّعا لِي طلب المعرفة من كَافة مصادرها كما فعل الرسول عنما أخذ بفكرة الخندق من سلمان الفارسي وكما يقول الحديث الشريف: (الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها). وقد دعا الرسول الكريم إلى طلب العلم ولو كان في الصبين. وهذا يعنى أنه لا يوجد أي مانع يمنع من الأخذ بعلوم الآخرين كما أنه لا توجد ادى الصينيين عُلوم شرعية مما يعني أنه كان يقصد بالعلم هنا كمل العلوم التي تفيد المسلمين في دنياهم ونتريدهم قوة ومنعة. لقد كان العلم اليوناني ينقصه المنهج الاستقرائي على الرغم من أننا نجد بعضاً من ملامحه في كلام أرسطو عن الطبيعيات. ولكن هذا المنهج كان يقوم على الملحظة الحسية فقط مع إهمال التجريب. وكان هذا الإحتقار اليونان العمل اليدوي الذي كان من اختصاص العبيد وتقرير هم التفكير النظري المجرد. أما الحضارات الشرقية فقد جلبت كثيراً من الاختراعات والابتكارات التجريبية كما هو حل الحساب ونظرية الأعداد من الهند والورق والطباعة والبوصلة ولخنراع البارود من الصين. وقد جمع المسلمون بين هنين المنهجين فكان لهم منهجهم الخاص الذي يشجع على الاستقراء والتجربة ضمن المنهج العلمي. وفي ذلك يقول كارل مينتجنر (كاتت بغداد وقرطبة الخلافتان العربيتان المشرقية والمغربية موضعين طرفيين لنظام عملاق يمتد إلى عدة قارات. ومن بينهما تدفق التيار الحضارى عبر كابل فائق الموصلية بلغة عربية واحدة كان اتجاه التيار من الشرق إلى الغرب فالشرق إذا تابعناً بأسلوب المجار هو المرسل والغرب هو المستقبل)(١). ونقول خولي (بصفة علمة الحسرت المبلحث التجريبية وتمركزت الجازات الإغريق في العقل النظري وفي العوم الاستنباطية أي في المنطق والرياضيات لأنهم دأبوا على تمجيد النظر وتحقير العمل حتى جاهر أرسطو بأن العبيد مجرد آلات حية لخدمة السلاة الأحرار المتفرغين لممارسة فضيلتى التأمل والصداقة لقد كان العلم الإغريقي المقابل الصريح للعلم الصينى  $\binom{(7)}{2}$ .

ومن الأسباب الأخرى تشجيع الخلفاء على الترجمة واقتاء المكتبات الضخمة. فقد أسس المأمون بيت الحكمة وأوكل إدارته لأبناء موسى وأجزل العطاء المترجمين. وكان عدد من الخلفاء بيللون أسراهم بالكتب من البيزنطبين. وقد ساعد على هذا توفر مناخ من الحرية الفكرية ووجود جو من التسلمح.

٥ ـ أسباب تراجع العلم لدى المسلمين:

بقي العالم الإسلامي مركز الإشعاع الحضاري في شتى ضروب المعرفة من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادي. ولكنه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر

<sup>(</sup>١) العدد: جون ماكليش، عالم المعرفة، الكويت، ٢٥١، ١٩٩٩ م.

<sup>(</sup>٢) فلسفة العلم في القرن العشرين: يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٤، ٢٠٠٠ م .

عاش حروباً مدمرة و اجتياحات أتته في الوقت نفسه من الغرب والشرق. فمن الشرق أتت جحافل المغول مدمرة الزرع والضرع ومخربة للبلاد والعباد. وعندما استولى المغول على بغداد أهلكوا من كان فيها. كما دمروا المكتبات وألقوا بالكتب في نهر دجلة حتى قيل بأنه جرى أسود لأيام عدة. وفي ذلك يقول كوبي (حطم الغرو المغولي المدن العربية الكبرى ودمر المكتبات والمخطوطات والمدارس. وأصبحت مهمة العرب هي إتقاد ما يمكن إتقاده دون أن يطوروا أي جديد. وفي العلم ٢٦٠ ام تحطمت أسطورة المغول النين لا يقهرون بعد هزيمة أحد جنر الاتهم. وانتهى عصر من الرعب والإرهاب. غير أنه بحلول هذا الوقت كان الظلام التام قد أحساق بالفكر العربي. وكان العرب مثل باقى الأمم التي سبقتهم قد افتهم الأسوار العقلية والحقيقية. وكالست معارفهم قد حفظت ثم عبرت إلى الغرب)(١). ومن الغرب أنت الجحافل الصليبية يقودها هوس ديني ورغبة في الاستيلاء على الشرق ومكتسباته. ويمر هؤلاء القس عند الاستيلاء عليها حتى جرت الدماء في شوارعها إلى الركب. واستمرت الحروب الصليبية على مدى قرنين من الزمان. واستنفت فيها طاقات العالم الإسلامي الاقتصالية والبشرية. كما أن هذه الحروب كانت بالنسبة الأوروبة بمثابة جسر انتقلت عليه العلوم والمعارف والتقانات والثقافة بشكل عام. وعندما تغلب العالم الإسلامي أخيراً على هذين الاجتياحين كان في حالة إنهاك بينما بدأت أوروبة في التقم. وفي غرب العالم الإسلامي كانت الحروب والمعارك مستمرة بين الفرنجة والأسبان وبين العرب فيما دعى بحروب الاسترداد. و هكذا سقطت بالرمو في صفلية عام ١٠٩٧م و تبعتها طليطلة ثم قرطبة و الثبيلية.

ومن الأسباب الأخرى الصراف الناس عن العوم العقلية والنبوية عامة إلى العوم الشرعية والغوية. ولقد كان هنك منذ البداية فصل بين العوم الشرعية والغوية وبين العلوم الدنيوية. ومع الزمن ترسخ هذا الفصل وأصبح تعلم العلم يعني الاعتاء بالعلوم الدينية كانفسير والحديث والفقه وعلم الكلام والتصوف التي كان تعلمها فرض عين وبالعلوم الغوية كاشعر والنثر والنحو بينما نظر إلى العلوم الدنيوية على أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ناهيك عن الفلسفة التي حوربت وحظر تعلمها إلا القلة من الناس وبشكل سري وقد بقيت هذه النفرقة بين العلوم سائدة خلال عصور الانحطاط حتى قوم نابليون إلى مصر وإخاله العلوم الحديثة معه. وقد نتبه ابن خلاون إلى هذا الأمر وهو الذي أتى متأخراً بعض الشيء وفي عصر الانحطاط فقال في المقدمة: (وكذلك بلغا لهذا العهد أن هذه العلوم الفاسفية ببلاد الفرنجة من أرض رومة وما إليها من العوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متجدة ومجالس تعليمها متعدة وبواوينها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة والله أعم بما هناك وهو يخلق ما يشاء ويختار) (\*).

<sup>(</sup>١) إبداعات النار: كاب كوبي ، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٦، ٢٠٠١م م

<sup>(</sup>۲) المقدمة : ابن خلدون ، دار القلم، بيروت ، ۱۹۷۸ م .

ومما زلا الطين بلة هو أن العلوم في القرون الوسطى كلها كانت مرتبطة بالفلسفة. وكان العلماء في القرون الوسطى موسوعيين وإن تميز بعضهم بعلم دون الآخر كتميز ابن سينا في الفلسفة والطب والكيمياء والخوارزمي في الرياضيات وابن الهيثم في الفيزياء. ولقد تسبب الخوض في الفلسفة وبخاصة في المنطق والإلهيات إلى ظهور فرق وتيارات عديدة. وأدى هذا إلى نتاحر المسلمين واقتتالهم مما تسبب في ضعفهم ألم الغزو الخارجي. وقد تصدى الفقهاء ورجل الدين الفلسفة وتابعهم على ذلك العلمة من الناس حتى قبل (من تفسف فقد تزندق). وجاء كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة) ايعبر عن هذا النفور من الفلاسفة وتأثيرهم على الدين. والحق أن الغزالي نفسه لم يكن ضد العلوم جميعها فقد هاجم الفلسفة التي تنظر الدين والألوهية بينما رأى في العلوم الدنيوية فائدة. وحتى علم المنطق الأرسطو فقد رأى فيه (معياراً المنظر والاعتبار وميزاناً البحث والابتكار وصقلاً الذهن وشلحاً القوة الفكر والعقبل فيكون فيه الميزان فهو فاسد العيل.

وإلى جانب هذه العوامل كانت هنك مؤثرات أخرى نقافية واجتماعية. ومنها تراجع الحريات الفردية. وقد رأينا ذلك بيداً في أو لخر عصر المأمون وعهد المعتصم والمتوكل مع مشكلة رأي المعتزلة بظلق آن ومحنة ابن حنبل. وأيضاً في محلكمة المتصوف الحلاج وصلبه نتيجة لآرائه. وفي محلكمة السرشد في المغرب وحرق كتبه. وفي قتل المفكر الصوفي السهروردي صاحب نظرية الأثوار في حلب. وفي قتل محي الدين بن عربي وغيره. وقد تراجعت هذه الحريات مع ازدياد الضغوط الخارجية على بالا المسلمين وضعف نقتهم بأنفسهم وظهور طبقة من الحكام العسكريين الذين اعتمدوا على قوة السلاح مثل المماليك والعثمانيين. وشاعت نزعة التصوف التي كانت في كثير من الأحيان ردة فعل على الظلم الاجتماعي وافساد السياسي والاقتصادي مما شجع على الزهد والاعترال والاتصراف عن الدنيا إلى المخييات وتغييب العقل. وفي ذلك يقول هاف: (لم تكن المشكلة داخلية ولا علمية ولكنها الآخرة والإيمان بالغييات وتغييب العقل. وفي ذلك يقول هاف: (لم تكن المشكلة داخلية ولا علمية ولكنها على العقل وأن ينظر إلى العلم على أنه كل معقول متسق فضلاً عن مستويات مختلفة مصن القصور على العلمي والمشاركة كما يجب أن يكون الحوار ميسراً. هذه بالضبط كانت نقطة الضعف في الحضارة العربية الإسلامية التي حات دون إنجاب العلم الحديث) (۱).

٦ـ خلاصة:

وخلاصة القول فإن الحضارة الإسلامية استوعبت خلاصة المعارف القديمة في الشرق والغرب. وتلاقت على أرضها شتى الحضارات فتفاعلت مع بعضها في جو من التسامح والحرية الفكرية والإقبال على العلم. وقد استطاع علماء المسلمين أن يهضموا

<sup>(</sup>١) فجر العلم الحديث جزء ١ + ٢ : توبي هاف، عالم المعرفة، الكويت، ٢٢٠+٢١٩، ١٩٩٧م .

د. سعد الدین خرفان

هذه العلوم وأن يمحصوا ما ورد فيها من عيوب وأن يطوروها وأن يبتكروا لأنفسهم بحوثاً ونظريات وعلوماً جديدة. وقد اعتمدوا في ذلك على المنهج العلمي التجريبي الذي طبقوه في علومهم فكان رائدهم التحقق والتدقيق والنزاهة والموضوعية حتى لقد استحقوا بحق أن يكونوا ولقرون عدة سادة العلم. وحتى عندما نقلت علومهم ومعارفهم إلى الغرب فإنها ظلت قروناً عديدة تدرس في جامعاته فكانوا بحق بناة العلم الحديث الذي بزغ في الغرب.

#### المراجع:

- ١ إبداعات النار: كاب كوبي، عالم المعرفة، الكويت، ٢٦٦، ٢٠٠١م.
- ٢\_ أخلاقيات العلم: ديفيد ريزينك، عالم المعرفة، الكويت، ٣١٦، ٢٠٠٥م.
- ٣ بنية الثورات العلمية: توماس كون، عالم المعرفة، الكويت، ١٦٨، ١٩٩٢م.
  - ٤ ـ العدد: جون ماكليش، عالم المعرفة، الكويت، ٢٥١، ١٩٩٩م.
- ٥ ـ العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية : دونالد هيل، عالم المعرفة، الكويت، ٣٠٥، ٢٠٠٤م.
- ٦\_ فجر العلم الحديث جزء ١ + ٢ : توبي هاف، عالم المعرفة، الكويت، ٢٢٠+٢١٩، ١٩٩٧م.
  - ٧\_ فلسفة العلم في القرن العشرين: يمني الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ٦٤، ٢٠٠٠م.
    - ٨ في تراثنا العربي الإسلامي: توفيق الطويل، عالم المعرفة، الكويت، ٨٧، ١٩٨٥م.
      - ٩\_ ما هو العلم؟: ألان شالمرز، وزارة الثقافة، سورية ١٩٩٧م.
- · ١ ـ المرجع في تاريخ العلوم عند العرب: محمد عبد الـرحمن مرحبا، دار الفيحاء، بيـروت ١٩٧٨م.
  - ١١ ــ المقدمة: ابن خلدون، دار القلم، بيروت ، ١٩٧٨م.
  - مقدمة في تاريخ الفكر العلمي في الإسلام: أحمد سعيدان، عالم المعرفة، الكويت، ١٣١، ١٩٨٨م.

//



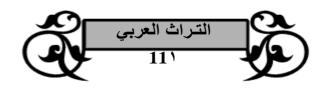

# السياق عند البلاغيين ملامحه وتطبيقاته

أ. مسعود بودوخة (\*)

U----- u

#### مقدّمة

يتناول المقال معالم نظرية السياق عند البلاغيين، هذا السياق يتجلى في مفهوم المقام الذي أولاه البلاغيين ما أولوه من عناية واهتمام. المقام عندهم يتضمن عناصر شتى أهمها الخطاب وطرفاه (المتكلم والمستمع) وما يكتنفه من ظروف وملابسات، وقد أدى بهم بحث السياق إلى الخوض في قضايا أخرى كانسجام النقم وتماسك عناصره. ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن تطبيقات السياق في نظرية النظم وعلمي المعاني والبيان.

في بداية هذا المبحث، يجدر بنا أن نتأمل العلاقة بين البلاغة والدلالة من خلل كتابات البلاغيين، وأول ما يطالعنا من ذلك ما نقله «الجاحظ» عن «العتابي» من أن: «كل من أفهمك حاجته فهو بليغ» (٢)، أي أن الأصل في ذلك هو القدرة على الإبلاغ وإيصال الدلالة.

<sup>(\*)</sup> جامعة سطيف \_ الجزائر.

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين، الجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر،، تحقيق علي أبو ملجم، دار ومكتبة الهلل بيروت ، ط٠٠: ١٤٠٨هـ ــ ١٩٨٨م، ج٠١، ص١٤٨.

ولكن «الجاحظ» \_ لأمر ما \_ لا يلبث أن يعقب على قول «العتابي» في صورة المفسر لقصده الشارح لما يعنيه، فقال: «... وإنما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء»<sup>(۱)</sup>، أي أن أمر تبليغ الدلالة ليس مطلقا أو ممكنا كيفما اتفق، ولكن له طرائق يجب أن تتفق مع سنن العرب الفصحاء ومجاري كلامهم.

والقيد الذي ذكره «الجاحظ» هنا للكلام البليغ نجده عند «أبي هلال العسكري» تقييدا بالحسن، عند تعقيبه على كلام «العتابي» نفسه، فيقول: «وقال العتابي: كل من أفهمك حاجته فهو بليغ، وإنما عنى: إن أفهمك حاجته بالألفاظ الحسنة، والعبارة النيرة فهو بليغ» ( $^{(1)}$ )، وبذلك يشير «العسكري» إلى الجانب الجمالي، وأنه لا يمكن فصله عن جانب الدلالة في البلاغة العربية، ومنذ بداية كتابه نجده يعرف البلاغة بأنها «كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن» ( $^{(7)}$ )، فجمع بين الجانب الدلالي والجانب الجمالي، ذلك أن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا، لم يسم بليغا، وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى ( $^{(2)}$ ).

وظاهر ما يفهم من جملة «العتابي» في تعريف البلاغة \_ وقد حذر منه الجاحظ والعسكري \_ يبدو أن هناك من ناصره فاكتفى من البلاغة بجانب الدلالة والمعنى، ولكن هذا الرأي ضعيف السند \_ برأي الجاحظ \_ لأن «من زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب، كله سواء» (٥).

وهكذا استقر مفهوم البلاغة بعد ذلك على أنها «الاختيار الأمثل للمعطيات اللغوية من جانب المستعمل للغة، بالنظر إلى الإمكانيات اللانهائية التي تتيحها اللغة في جميع مستوياتها، الصوتي والمعجمي والصرفي والتركيبي»<sup>(1)</sup>.

ومن هنا كان من الأدوات اللازمة للبليغ التوسع في معرفة العربية ووجوه الاستعمال لها والعلم بفاخر الألفاظ وساقطها ومتخيرها ورديئها، ومعرفة المقامات وما يصلح في كل واحد من

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ج ٢٠١، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصناعتين، العسكري أبو هلال، تحقيق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية -صيدا، بيروت \_، ١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م، ص١١.

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص١٠.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين، الجاحظ،، ج١٠، ص١٤٨.

التحليل العلمي النصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربية، عبد الرحمن حاج صالح،، مجلة المبرز،
 المدرسة العليا للأساتذة الجزائر المعادة عدد ١٩٩٦م، جويلية ١٩٩٦م.

الكلام<sup>(۱)</sup>، فلا يكفي التوسع في معرفة العربية وحده دون الإلمام بوجوه الاستعمال لها، ولا يغني العلم بالألفاظ متخيرها ورديئها، إن لم ينضف إليه معرفة المقامات وما يصلح في كل واحد منها من الكلام... وهذا هو لب البلاغة الذي عبر عنه البلاغيون بعد ذلك بقولهم (لكل مقام مقال).

و لا شك أن المقام يقصد به كل ما يحيط بالموقف الكلامي من ظروف وملابسات، وهو ما عرف الآن بــ: «سياق الحال» لدى الغربيين، يقول «تمام حسّان»: «وحين قال البلاغيون لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان علي دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربية الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على السواء، ولم يكن «مالينوفسكي» وهو يصوغ مصطلحه الشهير (سياق الحال) «CONTEXT OF SITUATION» يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها» (۱).

وفكرة «المقام» كانت محور أعمال البلاغيين بعد ذلك، فالعسكري يؤكد على مراعاة حال المخاطبين وظروف الخطاب، ومكاتبة كل فريق منهم على قدر طبقتهم وقوتهم في المنطق<sup>(٦)</sup>، ويستشهد على ذلك من فعل النبي ٢ فإنه «لما أراد أن يكتب إلى أهل فارس كتب إليهم بما يمكن ترجمته... فسهّل الألفاظ كما ترى غاية التسهيل حتى لا يخفى منها شيء على من له أدنى معرفة في العربية، ولمّا أراد أن يكتب إلى قوم من العرب فخم اللفظ، لما عرف من فضل قوتهم على فهمه وعادتهم لسماع مثله» (٤).

ولا يختلف الأمر عند «قدامة بن جعفر» فعند حديثه عن المدح ذكر أن المدح يختلف بحسب الممدوح ومرتبته، فه أما مدح ذوي الصناعات، فأن يمدح الوزير والكاتب بما يليق بالفكرة والروية، وحسن التتفيذ والسياسة... وأما مدح القائد فبما يجانس البأس والنجدة، ويدخل في باب الشدة والبطش والبسالة... وأما مدح السوقة من البادية والحاضرة فينقسم بحسب انقسام السوقة إلى المتعيشين بأصناف الحرف وضروب المكاسب، وإلى الصعاليك والخراب والمتلصصة، ومن جرى مجراهم »(٥).

و لا يقتصر الأمر في أمر المقام على مراعاة حال المخاطبين فحسب، بل إن الغرض الذي يكتب فيه يتحكم كذلك في خصائص الخطاب فإن: «سبيل ما يكتب به في باب الشكر ألا يقع فيه

Ayto

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين، العسكري، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصناعتين، العسكري، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) نقد الشعر، ابن جعفر قدامة، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي –القاهرة ــ، ط٥٠ : ٩٧٩م، ص ٨٥ ــ ٨٧.

إسهاب... وسبيل ما يكتب به التابع إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومسألة النظراء ألا يكثر من شكاية الحال ورقتها... بل يجب أن يجعل الشكاية ممزوجة بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتوفير العائدة»<sup>(۱)</sup>، وفي قوله «ما يكتب به التابع إلى المتبوع» إشارة إلى عنصر آخر ضمن عناصر المقام وهو العلاقة بين المشتركين في الخطاب، التي أولى لها الغربيون عناية كبرى في نظرية السياق.

يقول «العسكري» مؤكدا هذا الأمر: «... فأما ما يكتبه العمال إلى الأمراء ومن فوقهم، فإن سبيل ما كان واقعا منها في إنهاء الأخبار وتقرير صور ما يلونه من الأعمال... أن يمد القول فيه حتى يبلغ غاية الشفاء والإقناع»(٢).

وملخص الأمر ما نقله «الجاحظ» عن «أبي الأشعث» من أن «... مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم»<sup>(٣)</sup>.

وهكذا أجمع البلاغيون على أن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال التي يورد فيه  $^{(2)}$ ، على أن بعض الباحثين يضطربون في التفريق بين مفهومي الحال والمقام، فبينما يؤكد بعضهم على أنهما متقاربان في المفهوم، وأن التغاير بينهما أمر اعتباري اعتباري اعتباري يذهب البعض الآخر إلى أنهما أمر واحد وهو ما يدعو المتكلم إلى إيراد خصوصية في التركيب، أما مقتضى الحال فهو «صورة خاصة ترد في الكلام زائدة على أصل معناه قد اقتضاها الحال واستدعاها المقام  $^{(7)}$ .

وما نطمئن إليه أن الحال والمقام أمر واحد؛ هو ما يتصل بالموقف الكلامي من ظروف مختلفة توجهه وجهة معينة.

#### عناصر المقام:

يمكن أن نجمل \_ من خلال ما سبق- عناصر المقام في ثلاثة:

١) المخاطِب ٢) المخاطب ٣) الخطاب.

فهذه العناصر الثلاثة وظروف كل واحد منها تتحكم في دلالة الخطاب ومدى مناسبته؛ « فهناك أحوال ينظر فيها إلى المتكلم؛ أي إن المتكلم يكيف كلامه في بعض الأحيان

<sup>(</sup>۱) كتاب الصناعتين، العسكري، ص ١٥٧ \_ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ١٥٧.

٣) البيان والتبين، الجاحظ، ج١٠، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي،، دار إحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة \_، ط١٠: ١٩٩٢م، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) من سمات التراكيب عبد الستار حسين زموط،، مطبعة الحسين الإسلامية – القاهرة ــ، ط٥٠: ١٩٩٢م، ص٢٧.

<sup>(</sup>٦) علوم البلاغة، المراغى، ص ٣٦ ـ ٣٧.

استجابة لحالته هو التي يحس بها... كما أن هناك أحوالاً لا ترجع إلى المخاطب بل إلى غيره، وبهذا يتضح أن صاحب الحال قد يكون ذات المتكلم، وقد يكون مخاطباً وهو الغائب، وقد يكون غيرهما»(١).

وهناك أمر ذو بال؛ وهو أن العناصر السابقة متشعبة ومترابطة يشكل تفاعلها جميعا «سياق الحال» أو «المقام» الذي تتحقق ضمنه عملية الإبلاغ والتواصل، ذلك أن أحوال المخاطبين تمتد لتشمل «جميع الظروف التي يتأثرون بها وتشكل أمزجتهم واتجاهاتهم، كتحديد البيئة التي يسكنونها، وحالة المناخ السائد فيها، ونوع المهنة التي يشتغلون بها، وأحوالهم المعيشية، والسياسة التي يخضعون لها، والمذاهب التي يعتقونها، وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية التي تؤثر في أجسام الناس وعقولهم، والوقوف عليها أمر مهم للبليغ» (۱).

وقضية اشتمال ظروف المخاطبين على كل ما يتصل بحياتهم الاجتماعية والثقافية أشار إليها «السكاكي» في «مفتاح العلوم» عند حديثه عن مناسبة الجمع بين بعض الألفاظ دون بعض، بالنظر إلى كونها تتتمي إلى حقل واحد، يعرف من خلال الخلفيات الاجتماعية والثقافية للمخاطب، فقال: «... ولصاحب علم المعاني فضل احتياج في هذا الفن إلى التنبه لأنواع هذا الجامع والتيقظ لها... فمن أسباب تجمع بين صومعة وقنديل وقرآن، ومن أسباب تجمع بين دسكرة وإبريق وخلان »(٣).

ثم يضرب «السكاكي» لذلك مثلا من القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ﴿ أَفَلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت (٤).

فمن لم يكن من الأعراب أو يعرف ما يتعلق بحياتهم وعليه معاشهم، فانه سوف يستغرب لهذا الجمع بين الإبل و السماء و الجبال والأرض؛ وذلك «لبعد البعير عن جنابه في مقام النظر، ثم لبعده في خياله عن السماء وبعد خلقه عن رفعها، وكذا البواقي» (٥).

Ayty

<sup>(</sup>۱) من سمات التراكيب، عبد الستار حسين زموط،، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى دراسة البلاغة، فتحي فريد، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ..، ١٩٧٨م، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) مفتاح العلوم، السكاكي، تحقيق نعيم زرزورة، دار الكتب العلمية -بيروت ــ، ط٠٠: ١٤٠٧هــــــــ ١٩٨٧م، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الغاشية ١٧ ــ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) مفتاح العلوم، السكاكي، ص ١٥٧.

ولكن بالتعرف على حياة العرب في مختلف نواحيها الاجتماعية وبإدراك السياق الاجتماعي يزول عجبه من الجمع بين هذه الأشياء وذلك إذا نظر إلى «أن أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم مصروفة للا محالة إلى أكثرها نفعا، ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى غرضهم نزول المطر، وأهم مسارح النظر عندهم السماء، ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يؤويهم، وإلى حصن يتحصنون فيه، فلا مأوى إلا الجبال »(١).

و هكذا تجمع الألفاظ والمعاني إلى بعضها في سياق (مقام) دون آخر، وقد لا يسوغ لنا الجمع بينها إذا تغير السياق، وهو ما عناه «السكاكي» بقوله: «ثم إذا شرعت في الكلام، فلكل كلمة مع صاحبتها مقام»(٢).

ولعله لأجل هذا التعدد الهائل في المقامات أو السياقات، كان المعول عليه في الحكم على الكلام، وإبراز حسنه ودلالاته، هو الذوق في كثير من الأحيان كما قال «السكاكي»: «وكان شيخنا الحاتمي... يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق... وهاهو الإمام عبد القاهر قدّس الله روحه في دلائل الإعجاز كم يعيد هذا» (7).

وإذا كانت البلاغة العربية قد قامت \_ أساساً \_ على فكرة الإعجاز القرآني، فإن قضية المقام كانت عاملا هاما في تبيان أوجه الإعجاز البلاغي والأسلوبي؛ حيث «إن إدراك الأسرار البلاغية لا يكون إلا بعد تحديد المقام الذي نزلت فيه الآيات، ليتسنى بعد ذلك الوقوف على ملاءمة الآيات لما استلزمه المقام» (أ).

لأجل هذا قام أتجاه هام في التفسير، هو الاتجاه البياني الذي يقوم على أساس الاحتكام إلى سياق النصوص والاهتداء به في توضيح مبهم أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو غير ذلك (٥). ذلك (٥).

وعلى الرغم من هذا البعد الهام الذي أولاه البلاغيون للمقام فإننا وجدنا من الدارسين المحدثين من ينقدهم لعدم توسيعهم فكرة المقام، وأن مراعاة مقتضى الحال تفتح آفاقا من البحث رحيبة ولكنها لم تفتح (١).

المرجع نفسه، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى دراسة البلاغة، فتحى فريد،، ص ١٠٧.

 <sup>(</sup>٥) المرجع نفسه، ص ١٢، .

f Uلسياق عند البلاغيين

ويرى «تمام حسان» أن «المقام» له دينامية لم ينسبها إليه البلاغيون فهو ليس إطارا و لا قالبا، و إنما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منه، كما يعتبر السامع و الكلام نفسه و غير ذلك مما له صلة بالمتكلم وكل جو انب الاتصال من الإنسان و المجتمع و التاريخ و الجغر افيا و الغايات و المقاصد (٢).

ولكن هذه الجوانب التي ذكرها «تمام حسان» قد أشار إليها البلاغيون و تناثرت في آثار هم وكانت تبحث عمن يواصل عملهم ويتمم ما لم يتم، ولكن ذلك لم يتحقق إلا على أيدي علماء الغرب وقد اعترف «تمام حسان» بذلك حين قال: «... أجد لفظ المقام أصلح ما أعبر به عما أفهمه من المصطلح الحديث سياق الحال ( situation) الذي يستعمله اللسانيون المحدثون» (٣).

ولما كانت نظرية النظم أهم نظرية في البلاغة العربية فإننا نتناول مكانة السياق في هذه النظرية.

#### السياق في نظرية النظم:

يرى «شوقي ضيف» أن «الجاحظ» أول من وضع اصطلاح النظم وعلل به الإعجاز القرآني وتمسك به الأشاعرة بعد ذلك<sup>(3)</sup>، ومهما يكن من أمر فإن «عبد القاهر الجرجاني» هو الذي عرف بنظرية النظم بعد ذلك، واشتهر بها من خلال كتابه «دلائل الإعجاز».

ولم تكن نظرية النظم \_ عنده \_ إلا تنظيراً لفكرة (المقام) السالفة ومحاولة لرصد مختلف السياقات، وما يناسبها من أساليب التعبير، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو ما يسميه الإمام «عبد القاهر الجرجاني» باسم (النظم) الذي هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام.

فالفصاحة لا يمكن أن توصف بها الكلمة (مفردة) إلا ضمن مجموع السياق الذي ترد فيه؛ يقول الجرجاني: «ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها، مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت له دلالة»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة في النقد الأدبي، محمد حسن عبد الله،، دار البحوث العلمية ــ بيروت ــ، ط٠١. ١٩٧٥م، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأصول، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة ــ، ١٩٨٢م، ص ٣٣٨ ــ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المعارف – القاهرة ــ، ط٠٨. ١٩٩٠م، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٥) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،، ص ٤٤.

اً. مسعود بودوخة

ويؤكد «الجرجاني» في موضع آخر أن لا معنى لتفاضل الكلمات من غير النظر إلى السياق الذي وردت فيه، «وهل يقع في وهم وإن جهد \_ أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم ... وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها» (١).

وهذه هي الفكرة التي ظل «الجرجاني» يؤكدها في دلائل الإعجاز ولا يمل من إعادة شرحها في كل مرة من «أنّا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكن نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقا معناها بمعنى ما يليها»<sup>(۲)</sup>.

فالسياق العام هو الذي يحكم للفظة بالفصاحة أو بخلافها.

أما الدلالة فلا يمكن \_\_ برأي «عبد القاهر» \_\_ أن تستخلص من خلال اللفظة المفردة بل المعنى يتحصل من مجموع الخطاب، وتبعا لهذا لا يمكن أن تكون الكلمة أبسط عنصر لغوي ذي دلالة؛ لأن الدلالة حالة نفسية لا يمكن تجزئتها (٣).

ويرى بعض الباحثين أن «الجرجاني» يقرر بذلك ما قرره المحدثون اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات<sup>(3)</sup>؛ هذه العلاقات قد تولد انطلاقا من الأجزاء (المتعالقة) صفات وخصائص ليست لأجزائها بالأصل، يقول المسدي: «ومما لا شك فيه أن الكلام من الظواهر التي تخضع لقانون تفاعل الأجزاء، ولما كان الكلام نتاج المفردات الداخلة في تركيبه فإنه قد يبدو حاملاً في مجمله للسمة النوعية التي تحملها جميع أجزائه... غير أنه بموجب قانون الجدلية بين الجزء والكل فإنه يحصل للكلام الطلاقا من مجموع أجزائه سمات ليست لأجزائه »(٥).

وقد نظر «الجرجاني» إلى الخطاب ككل متكامل لا يمكن فصل الجانب اللغوي فيه عن المقام الذي يرد فيه، وبذلك يتعاضد السياق اللغوي وسياق الحال على إبراز الدلالة وفهم مرامى الكلام.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) نظرية النظم وقيمتها العلمية وليد محمد مراد، دار الفكر حمشق ــ، ١٩٨٣، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشين، دار المريخ –الرياض ــ، ١٩٨٠، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) التفكير اللساني في الحضارة العربية عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب -تونس \_، ١٩٨١، ص ١٧٤.

فالمخاطب \_ وهو أحد عناصر المقام \_ حظي بالأهمية الكبرى في هذه النظرية، سواء عند «عبد القاهر» أم عند البلاغيين من بعده (١)، إذ إن دراسة الأنماط النحوية للجملة خارج السياق الكلامي غير كافية لتبيان كيف تؤدي اللغة وظيفة الاتصال، ويعني ذلك أنه يجب دراسة كيف تحمل الأنماط النحوية للجملة فائدة بالنسبة للسامع (المخاطب) تتجلى في حصوله على شيء جديد حين يدرك غرض المتكلم من كلامه، ويتم ذلك بربط دراسة الأنماط النحوية للجملة بقضية الإبلاغ حسب المقام أو الموقف الكلامي (٢).

إذن، فنظرية النظم انبنت \_ أساسا \_ على قضية السياق والموقف الكلامي الذي يتطلب \_ كلما تغير \_ نمطا معينا من التركيب، ويدخل ضمن الموقف الكلامي كل ما يتصل بظروف عملية الإبلاغ، من مخاطب ومخاطب وخطاب وسوف يتضح هذا أكثر في ما يأتي؛ حيث نستعرض تطبيقات السياق في علمي المعاني والبيان.

## أ) تطبيقات السياق في علم المعاني:

مر بنا أن تحديد المقام (أو السياق) ليس بالأمر الهين، وقد يكون هذا لتعدد محاوره، مما يتصل بالمخاطب والمخاطب ووظيفة الخطاب، وظروفه وملابساته وغيرها، وهذا يقتضي ذهنا يقضا وفكرا ثاقبا، وانتباها عجيب الشأن \_ كما يقول السكاكي \_ ف\_ي التصفح لمقتضيات الأحو ال<sup>(٣)</sup>.

ويظهر هذا جليا في علم المعاني، لا سيما حذف المسند والمسند إليه أو إثباتهما. ففي حذف المسند إليه ذكر «السكاكي» أن ذلك قد يكون «إذا كان السامع مستحضرا له، أو لضيق المقام...»، وعدد «السكاكي» ثمانية مقامات ثم قال: «و إما لأغراض غير ما ذكر »(٤).

وأما في إثبات المسند إليه، فقد عدد «السكاكي» تسعة مقامات ثم قال: «أو ما جرى هذا المجرى» (٥)، أي أن السياقات هي من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها بدقة، والإحاطة بها جميعها.

Ayon

<sup>(</sup>١) بلاغة العطف في القرآن الكريم، عفت الشرقاوي، دار النهضة العربية -بيروت \_، ١٩٨١، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) مفتاح العلوم، السكاكي،، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه، ص ١٧٧ \_ ١٧٨.

ولأجل هذا وجب في علم المعاني استنباط ما يستفاد من الكلم ضمنا بمعرفة القرائن، وهناك أمر آخر وهو أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى أصليا ولكنه قد يخرج عن المعنى الذي وضع له أصلا ليؤدي معنى جديدا يفهم من السياق، وترشد إليه الحال التى قبل فيها (١).

من ذلك أن «الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين:

إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك فائدة الخبر.

إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة.

ولكن، ربما لا يقصد من إلقاء الخبر أحد ذينك الغرضين، بل يلقى لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام»<sup>(٢)</sup>. كما أن ترجيح دلالة الجملة الاسمية والفعلية يعتمد على السياق؛ فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب، بلا نظر إلى تجدد ولا استمرار.

ولكن قد تحف بها قرائن أخرى تستفاد من سياق الكلام كأن تكون في معرض مدح أو ذم أو حكمة أو نحو ذلك، فتفيد الدوام والاستمرار حينئذ.

وعليه قول النضر بن جؤية يتمدّح بالغنى والكرم:

لا يألف الدرهم المضروب صرتتاً لكن يمر عليها وهو منطلق فهو يريد أن دراهمهم دائمة الانطلاق كما يرشد إلى ذلك ما قبله:

إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلَّتُ إلى طرق المعروف تستبق (٣)

فالبيت الأخير هو قرينة في السياق بينت أن الجملة الأولى تغيد الدوام والاستمرار.

كما أن الجملة الفعلية تدل بأصل وضعها على التجدد في زمن معين، وقد تفيد الاستمرار التجددي شيئا فشيئا، بمعونة القرائن إذا كان الفعل مضارعا مثلا<sup>(٤)</sup>. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الجبالَ مَعَهُ يُسبَبِّمْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾ (٥).

أما الأساليب الإنشائية فإنها قد تخرج عن أصل وضعها \_ أيضا \_ في كثير من السياقات التي ترد فيها لتدل على غير ظاهر لفظها.

Ayor

<sup>(</sup>١) علم المعاني، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية حبيروت \_.، ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) علوم البلاغة، المراغى،، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة ص، ١٨.

f Uلسياق عند البلاغيين

فالاستفهام بالأصل: «طلب فهم شيء لم يتقدم به علم، ولكن قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن أصل وضعها فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به، لأغراض تستفاد من سياق الحديث ودلالة الكلام »(١).

وكذلك الشأن مع الأمر، فهو: «طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء... والأصل في صيغته أن تفيد الإيجاب أي طلب الفعل على وجه اللزوم، ولكنه قد يفيد أغراضا أخرى تستفاد من سياق الحديث» (٢).

والنهي كذلك هو بالأصل «طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، ولكنه يستعمل لمعان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث تجوزا واتساعا في الاستعمال كالدعاء والتمني والإرشاد وغير ذلك»<sup>(٦)</sup>، ونخلص إلى أن ظواهر علم المعاني ذات صلة وطيدة بالسياق؛ فهو الذي يساهم في إدراك تغير معنى الجمل والأساليب ويساعد في تحديد دلالاتها.

## ب) تطبيقات السياق في علم البيان:

يتجلى أثر السياق في علم البيان في كون الصور البيانية لا يمكن فيها الاعتماد على ظاهر اللفظ وحده لاستخلاص المعنى، والدلالة فيه لا تحصل بمعرفة المعاني المعجمية للألفاظ، بل المعنى هو الدلالة الثانية في العموم، يقول «الجرجاني»: «الكلم على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده... وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل »(1).

ولعل هذا ما كان يقصده «الزمخشري» بلفظ المجاز في معجمه «أساس البلاغة»؛ إذ كان يضمنه كثيراً من الصور البيانية كالاستعارة والكناية؛ أي أن القضية تكمن في التجوز في اللغة حتى تصبح دلالتها تتجاوز ظاهر اللفظ، وهنا يصبح من الضروري فهم اللغة في سياقها الاجتماعي، وما يعنيه مستعملوها بها ألفاظا وتراكيب.

ثم إن هناك العنصر الآخر الهام في كل هذا هو اجتماعية اللغة، أو السياق الاجتماعي لها، ذلك أن الصور البيانية في العادة هي عادات استعمالية درج عليها

Ayor

<sup>(</sup>١) علوم البلاغة، المراغى،، ص ٦٥ \_ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ٧١ \_ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) دلائل الإعجاز، الجرجاني،، ص ٢٦٢.

اً. مسعود بودوخة

أصحاب اللغة، ولا يمكن فهم مغزاها خارج إطارها الذي تستعمل فيه بالاعتماد على ظاهر اللفظ وحده؛ وهو ما عناه «الجرجاني» بقوله: «ومن عادة قوم ممن يتعاطون التفسير بغير علم أن يوهموا أبدا في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى بذلك»(١).

ولما كان عامل التطور اللغوي هو الآلية التي يتكون من خلالها المجاز، كان لا بد من مراعاته، فالمجاز يعتمد في تقريره على أصول أهمها معرفة التطور الدلالي الذي مرت به حياة اللفظة، كما أن مراحل هذا التطور، لا يمكن تحديدها إلا بتحديد النسبة بين اللفظ المتجوز فيه وبين السياق الذي ورد فيه (٢).

فالاستعارة \_ وهي نوع من المجاز \_ لا بد لها من قرينة تفصـ عـن الغـرض وترشد إلى المقصود، ويمتنع معها إجراء الكلام على حقيقته، وهذه القرينة إما حاليـة تفهم من سياق الحديث، أو مقالية تعرف من اللفظ.

ففي قول الشاعر:

### فين تعافوا العدل والإيمانا فإن في أيمانا نيرانا

فإن كلمتي «العدل» و «الإيمان» قرينة تدل على أن الغرض من النيران السيوف<sup>(٣)</sup>. وقد تحدث «الجرجاني» عن أن الاستعارة لا بد لها من قرينة معنوية أو لفظية من دليل الحال أو من فحوى الكلام، فإذا قال القائل: «رأيت أسداً» ودلّ الحال على أنه لم ير السبع علمت أنه أراد التشبيه.

أما الكناية فهي ألصق بالسياق الاجتماعي والثقافي، وتختلف عن الاستعارة في كون القرينة في الكناية غير واضحة تماما، ويمكن للسامع حملها على حقيقتها، وهنا يتحتم النظر إليها من خلال استعمالاتها وما تدل عليه من قبل مستعمليها، يقول «المراغي» متحدثا عن الكناية: «إن العرب تلفظ أحيانا بلفظ لا تريد منه معناه الذي يدل عليه بالوضع، بل تريد منه ما هو لازم في الوجود، بحيث إذا تحقق الأول تحقق التاني عرفا وعادة، فنقول فلان رحب الصدر ونقصد أنه حليم من قبل أن الحليم يكون ذا أناة وتؤدة و لا يجد الغضب إليه سبيلا، لما في صدره من السعة لاحتمال كثير من الحفائظ والأضغان» (أ)، ويشرح الجرجاني الكناية مبينا أن الدلالة فيها استتاجية، لا تتحصل

Azor

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، خليل سيد أحمد، دار النهضة العربية -بيروت -، ١٩٦٨م، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) علوم البلاغة المراغى، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ٢٧٩ \_ ٢٨٠.

 $igcup_-$ السياق عند البلاغيين لسياق عند البلاغيين

من مجرد اللفظ، « فإذا قلنا (كثير الرماد) أو (طويل النجاد) أو قلنا في المرأة (نووم الضحى) فإننا في جميع ذلك لا نفيد غرضنا من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع ذلك المعنى على سبيل الاستدلال»(١).

وبهذا تكون اللغة قد تدرجت من رمزية إلى رمزية، ومن دلالة إلى دلالة؛ الدلالة الظاهرة هي معنى اللفظ القريب، والدلالة الحقيقية (المقصودة) هي معنى معناه كما قال «الجرجاني»: «... وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: «المعنى»، و «معنى المعنى»؛ «المعنى» المفهوم من ظاهر اللفظ أو الذي تصل إليه بغير واسطة، و «معنى المعنى» أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر» (٢).

وبهذا نكون قد استعرضنا \_ ولو بصورة مجملة \_ السياق في البلاغـة العربيـة؛ حيث رأينا أن السياق قد اعتمد بشكل واضح \_ في كثير من الأحيان \_ في فهم الدلالة والحكم على الكلام بالصحة والاستقامة، أو معرفة ما فيه من حسن وجمال وفصاحة.

## المصادر والمراجع

١ ــ الأصول، تمام حسان، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢،م.

٢ ــ البلاغة تطور وتاريخ، شوقى ضيف، القاهرة، المعارف، ط٨٠، ١٩٩٠م.

٣ \_ بلاغة العطف في القرآن الكريم، عفت الشرقاوي، بيروت ،دار النهضة العربية، ١٩٨١.

3\_ البيان والتبيين، الجاحظ أبو عمرو عثمان بن بحر،، تحقيق علي أبو ملجم، بيروت، دار ومكتبة الهلال، ط١ ، ٤٠٨٠ اهـ \_ \_ ١٩٨٨م، ٥ \_ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشين، الرياض دار المريخ \_ ١٩٨٠.

آلتراكيب النحوية ودلالاتها عند عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،١٤٠٧هـ ــ ١٩٨٧م

٧\_ التفكير اللساني في الحضارة العربية عبد السلام المسدي، تونس الدار العربية للكتاب،

٨ ـ دلائل الإعجاز، الجرجاني عبد القاهر.

Ayoo

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص٢٦٣.

9 كتاب الصناعتين، العسكري أبو هلال، تحقيق محمد على البجاوي، ومحمد أبو الفضل
 إبراهيم، صيدا، بيروت المكتبة العصرية، ٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م،

- · ١ علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي، مكة المكرمة، دار إحياء التراث الإسلامي، ط ١٠، ١٩٩٢م.
- ١١ علم المعاني، عبد العزيز عتيق، بيروت، دار النهضة العربية، ١٤٠٥هـ م ١٩٨٥
   ١١ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢م.
- ١٣ المدخل إلى دراسة البلاغة، فتحي فريد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨م.
   ١٤ المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، خليل سيد أحمد، بيروت دار النهضة العربية،
   ١٩٦٨م.
- ١٥ مفتاح العلوم، السكاكي، تحقيق نعيم زرزورة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢٠،
   ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
- 17 ـ مقدمة في النقد الأدبي، محمد حسن عبد الله،، بيروت، دار البحوث العلمية، ط٠٠، ١٩٧٥م.
- ١٧ ــ من سمات التراكيب عبد الستار حسين زموط،، القاهرة، مطبعة الحسين الإسلامية،
   ط١٠، ١٩٩٢م.
  - ١٨ ــ نظرية النظم وقيمتها العلمية، وليد محمد مراد، دمشق، دار الفكر، ١٩٨٣
- ١٩ نقد الشعر، ابن جعفر قدامة، تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط٠٠٠، ١٩٧٩م.

/ /



# وظيفة الفن عند ابن خلدون

د. عزت السيد أحمد (١)

U----- u

كُلَّما ارتقى العمران في سلَّم التَّطورُ والتَّقدُم متجاوزاً حدود الضَّروريات إلى طلب الكماليَّات، استدعى ذلك التَّفنُن في طلب الملذوذات والتَّرف والمتعة كمًّا وكيفاً. وفي ذلك يقول ابن خلدون: «وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصَّنائع والتَّأنُق فيها حينئذ، واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوافر دواعى التَّرف».

مقدمة

ابن خلدون واحدٌ من ألمع العبقريات. وهو الاسم الذي اشتُهرَ به عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، الملقب بولي ً الدِّين بعد توليه القضاء، المكنى بأبي زيد (ولده الأكبر). المنتسب أصلاً إلى أسرة عربيَّة يمنيَّة من ملوك كندة، فعرف لذلك بالكندي ليضا، كما عُرِّف بالحضرمي نسبة إلى حضرموت منبت أجداده، وعرف بالمالكي لتوليه القضاء على المذهب المالكي، وبالمغربي لقدومه من المغرب إلى القاهرة...

(۱) أستاذ جامعي سوري.

سيب أحمد

أما ولادته فقد كانت بتونس في غرَّة رمضان سنة ٧٣٢هـ/ ١٣٣٢م، وتوفي ودفن في القاهرة سنة ٨٠٨هـ/ ٢٠٦٦م، فعاش بذلك زهاء ست وسبعين سنة قضاها متتقلاً ما بين تونس والقسطنطينية وبجاية وتلمسان وغرناطة وفاس ومرراكش والقاهرة ودمشق... في طلب العالم والمعرفة من جهة، وبين المناصب السياسية من جهة ثانية.

وفيما بين هذين العامين، عام الولادة وعام الوفاة، كانت حياة فيلسوفنا التي حفلت بالمغامرات والحوادث الكثيرة والمهمّة في آن معاً، خاصّةً على صعيد حياته الخاصّة. ولَعَلَّ هذا هو ما دعا الفيلسوف إلى أن يختم تاريخه الكبير بتاريخه الصغير، أي تاريخ حياته الذي سماه: التعريف بابن خلون ورحلته غرباً وشرقاً (۱). فيسر بذلك كثيراً من الجهود على الباحثين الذين يتناولون فكره وحياته.

لقد كان حبُّ ابن خلاون المعرفة ركناً ركيناً من حياته، بل لبنة من لبنات شخصيته، فماز ال مكباً على تحصيل العلم والمعرفة كلَّما سنحت له سانحة، ولا له فرصة، حتَّى وجدناه كثيراً ما يستعفي من العمل السياسي لشعوره بالحاجة إلى القراءة والكتابة، بل كان يحفزه ذلك أحياناً إلى العمل السيّاسي لأنه يوفر له المكتبات القيمة الموجودة عند الأمراء والسلاطين. وقد وعى أهمية العلم والمعرفة مبكراً فتلقى معارف جمَّة كمَّا وكيفاً قبل أن يتمَّ العشرين من عمره، في ميادين مختلفة بدأت باللغة وعلومها، فالقرآن والفقه والحديث وعلومها، ثمَّ العلوم الفلسفية والمعارف المتصلة بها... حَتَّى وصفه صديقه الحميم لسان الدين بن الخطيب بقوله: إنَّه «رجل فاضلٌ، حسن الخلق، جم الفضائل، باهر الخصال، رفيع القدر، وقور المجلس، عالي الهمة، عزوف عن الضيم، صعب المقادة، قوي الجأش، خاطب للحظّ، متقدم في فنون عقلية ونقلية، سديد البحث، كثير الحفظ، صحيح التصور، بارع الخط... مفخر من مفاخر التخوم المغربية» (٢).

قليلٌ جدًّا من الفلاسفة هم الذين تكون سيرتهم الشخصية جزءاً من سياق فلسفتهم، وابن خلدون في طليعة هؤلاء الفلاسفة، فحياته تختصر عبقريته، وتفصيح عنها. وفلسفته هي التي كانت تقود موكب حياته في مختلف مساراته. وهذا التلاقح بين الذهن

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب أكثر من مرة ملازماً لتاريخ ابن خلدون على أنَّة جزء منه، وخاتمة له، مثل طبعة بيروت عام ١٩٨٣م في سبعة أجزاء من أربعة عشر مجلداً، صدر عن دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة. وطبع مستقلاً، قبل هذه الطبعة، خاصة بعد أن وجدت منه نسخة مزيدة ومنقحة بخط المؤلف ذاته بعد انتقاله إلى مصر، ومنها الطبعة التي أشرف عليها محمد بن تاويت الطنجي بالعنوان ذاته عام ١٩٥١م، وصدر عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون ــ القاهرة ــ ١٩٦٢م ــ ص ٢٥٤.

المتقد والفلسفة الَّتي تتجم عنه وتقوده في الوقت ذاته صاغه ابن خلدون في كتابه الشهير المسمى بالمقدمة، والمشتهر أكثر بمقدمة ابن خلدون.

لم يكن صاحب المقدِّمة يهدفُ إلى إحصاء العلوم والمعارف والصنائع... ولا إلى تبيان جوانبها وأبعادها وآثارها وحسب، وإنَّما كان يصبو إلى رؤية شموليَّة لتاريخ البشرية بصيغتيه الكليَّة والجزئيَّة، أي بوصفه تاريخاً عامًّا شاملاً، وبوصف هذا التاريخ منحلاً إلى جزئيات، والأثر الفاعل لكل جزئيًّ في هذا التاريخ من جهة، والعلاقات القائمة بين هذه الجزئيات من جهة ثانية.

على أنَّ ذلك لم يَحُلُ بين ابن خلاون واتجاهه الواقعي الذي التزمه في رؤية مختلف موضوعاته ومعالجتها، هذا الاتجاه الذي حدا به، إلى جانب أصالته، إلى عدم الاقتداع «بالفلسفة المدرسيَّة كما وصلت إلى علمه \_ كما قال دي بور \_ وكان رأيه في العالم لا يتطابق مع الصورة الكلية المقرر، فقد كان يزعم الفلاسفة أنَّهم يعرفون كلَّ شيء، أما ابن خلاون فكان يرى أنَّ العالم أوسعَ من أن يستطيعَ عقلنا الإحاطة به، (ويخلق الله ما لا تعلمون)»(١).

ولذلك وجدنا فيلسوفنا كما قرر معظم دارسيه «يلجأ لإظهار الحقيقة إلى البراهين المنتقاة من الحوادث ذاتها، أي من طبائع الأمور، فهو لا يريد القبول إلا بالأسباب الطبيعيَّة لتعليل الحوادث» (٢)، مما دفعه إلى اتخاذ الواقع ذاته جذراً أساسيًّا لفلسفته، جاعلاً إيَّاه الأسَّ والمتن، فأجال الطَّرف فيما حوله من حوادث، وسبر أغوار معرفته، واعتمد أصالة قريحته ونقاءها واتقادها في الكشف عن القوانين الَّتي يسير عليها التاريخ، رافضاً الاستكانة إلا إلى ما هو واقعيٌّ، مُعلِّلاً النتائج بأسباب من طينتها.

لَقَد حافظ ابن خلدون على الواقعية في أدلته وبراهينه وتحليلاته في مختلف الميادين الناقلية ووصل من خلال هذه الواقعية إلى القوانين الناظمة للسيرورة البشرية في مختلف مستوياتها وميادينها؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والأخلاقية... ولا عجب لذلك أن يهتم كثيراً بالناحية المنهجية من حيث التقيد بخطوات المنهج وإقران القول بالفعل، كما كان له منهج خاص "اتسم بالوحدة والتكامل والوضوح في الطرح

<sup>(</sup>۱) ج. دي. بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ـ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة \_ لجنة التأليف والترجمـة والنشـر \_ القاهرة \_ ۱۹۳۹ م \_ ص ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) حنا الفاخوري وخليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية موسسة بدران وشركاؤه \_ بيروت \_ ص ٧٢٠.

والمعالجة والوصول إلى النتائج، ويمكن أن نجمل أساسيات المنهج الخلدوني في القواعد الست كما قدمها الدكتور صفوح الأخرس وهي (١):

- ١ \_ الشَّك والتمحيص.
- ٢ \_ الواقعية الاجتماعية.
  - ٣ \_ قانونية الأشياء.
- ٤ \_ القياس والاستدلال.
  - السبر والتقسيم.
  - ٦ \_ التعميم وأصوله.

لم يصلنا من كتب ابن خلدون إلا ثلاثة كتب، بينها الثلاثية الكبيرة والشهيرة بفضل مقدمتها الَّتي ذكرها بذكر مؤلفها، كما ارتبط ذكر مؤلفها بذكرها، وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة أكثر من طبعة، وفي أكثر من مكان، وخاصنَّة منها المقدمة الَّتي طبعت مراراً وبأكثر من لغة أيضاً، وهذه الكتب هي:

- ١ \_ الثلاثية: وتضم:
- أ ـــ المقدمة: وهي الجزء الأول من كتابه الضخم: (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبــر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، وهو التاريخ.
- ب \_ التاريخ: ويقع في سبعة أجزاء بما فيها المقدمة، وهو الكتاب المسمى: (كتاب العبر...).
- ج \_ التعریف: و هو بعض من كتاب العبر (التاریخ)، و اسمه (التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً و شرقاً).
  - ٢ \_ لباب المحصل: وهو ملخص (محصل) الإمام فخر الدين الرازي.
    - ٣ \_ شفاء السائل لتهذيب المسائل.

وهناك كتب أُخْرَى كثيرة لم يصل منها شيء الينا، وقد ذكرها لنا ابن الخطيب في ترجمته لابن خلدون في كتابه (الإحاطة في أخبار غرناطة)، وهذه المؤلفات كما قال لسان الدين بن الخطيب هي (٢):

<sup>(</sup>۱) صفوح الأخرس: علم الاجتماع ــ المطبعة الجديدة ــ دمشق ــ ۱۹۸۳م ــ ص٧٠ ــ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك عند محمد عبد اله عنان: ابن خلاون - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ١٩٥٣م - ١٥٠٠ - ١٥٠٠.

- \_ شرح البردة، وهو شرح بديع.
- \_ لخص كثيراً من كتب ابن رشد.
- \_ عَلَّق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييداً مفيداً في المنطق.
  - \_ ألف كتاباً في الحساب.
- \_ شرع في شرح الرجز الصادر عن ابن الخطيب في أصول الفقه.
  - \_ لخص بعضاً من تآليف ابن عربي.

المقدمة هي الأكثر أهمية بين كل ما كتبه ابن خلدون، وهي وحدها الَّتي انطوت على فكره وفلسفته، وهي وحدها إلى حدِّ كبير الَّتي كانت محور ما كتب عن ابن خلدون، أي محوراً ومادة لما ينوف عن ألفي بحث في كتاب أو رسالة جامعية كتبت عن فيلسوفنا، كان نصيب العالم الأوربي منها نحو تلثيها، ولا غرابة في ذلك إذ إنَّ الأوربيين هم أول من اكتشف هذا الفيلسوف، وأكثر من أعطاه حقه من العناية والاهتمام حتى الآن.

لقد كانت المقدمة بحثاً شاملاً، بل موسوعة نوعية تناولت مختلف علوم عصر ابن خلدون ومعارف هذا العصر. وفي هذه المقدمة يتجلى ألق العبقرية وبريقها، فهي تجربة فريدة في الإبداع والخلق الفكري، إذ إنَّ فيلسوفنا لم يكتف بتناول مختلف علوم عصره ومعارفه بل تعدَّى ذلك إلى طرح مباحث جديدة، وتحديد موضوعاتها ومناهجها، حتى عُدَّ المؤسس الحقيقي لكثير من العلوم. يعنينا هنا أن نقف عند واحدة من المسائل الملحَّة اليوم في علم الجمال وفلسفة الفن، وهي وظيفة الفن.

#### في وظيفة الفن

وظيفة الفنِّ واحدةً من المسائل الشَّائكة التي تبدو أنَّهَا متوافقٌ عليها في المبدأ من وطيفة النَّوافق ما يجيز لها استحقاق ما تبدو عليه من توافقيَّةٍ.

لا نعني بهذه الخلافيَّة اختلاف وظائف الفنِّ من فيلسوف إلى فيلسوف فهذا أمر طبيعي وربُبَّما يكون هو الصَّحيح، وإِنَّمَا نعني القبول بفكرة وظيفة الفنِّ أو توظيف الفنِّ ذاتها، ففي حيْن يميل كثير من الفلاسفة والباحثين الجماليين إلى الحديث عن وظيفة الفنِّ وكأنها مسلَّمة من مسلَّمات فلسفة الفنِّ وعلم الجمال، فإنَّ فريقاً آخر يرى أنَّ لا يوجد وظيفة للفنِّ بالمعنى الذي يكاد يكون شبه مجمع عليه بَيْنَ الفلاسفة والمفكّرين الجماليين.

،سبيد أحمد

صحيحٌ أنَّ أبرز مدرستين تنازعتا هذين الموقفين هما مدرسة الالتزام في الأدب أو الفنِّ، ومدرسة الفنِّ الفنِّ، إلاَّ أنَّ المقصود غير ما ذَهبَت ْ إليه هاتان المدرستان الأيديولوجيتان.

نشأت مدرستا الالتزام والفنُّ للفنِّ نشأةً تقابليَّةً أكثر مما كانت نشأةً فكريَّةً أَو فلسفيَّةً محض. ولذلك كانت هاتان المدرستان أنموذجاً لأدلجة وظيفة الفنِّ أكثر مما كانتا حالةً من حالات فلسفة الفنِّ والجمال.

كاد ابن خلدون في بداية حديثه عن الفن يتّجه في نفع الفن صوب الفائدة والمنفعة بالمعنى الذي يذهب إليه البراجماتيون، ولكنّنا سنفهم هذا المعنى إذا لم نتدبر قراءة ابن خلدون ونتمعّن به، أو لنقل: إذا لم ننطلق في فهمه لهذه المسألة عن نظريّته العامّة في العمران البشريّ، وما يتفرّع عنه.

لَقَد وَجَدَ ابِن خلدون أَنَّهُ لما كان ظهور الفنِّ مرتبطاً بازدهار العمران من مختلف مناحيه، ويتجاوز أهل العمران «حدَّ الضرَّروري إلى الحاجي ثُمَّ الكمالي»، فإنَّ فائدة الفنِّ ونفعه ترتبطان على نحو أو آخر بالنَّاحية التَّرفيَّة، حيْنَ يقوم الفنُّ بعدَّة وظائف يمكننا أن نفصلها على النَّحو التَّالى:

#### أولاً: تزجية الوقت بصورة ماتعة

إنَّ الممارسة الفنيَّة إبداعاً وتلقيًّا، هي في أحد جوانبها ملء أوقات الفراغ على نحو يدخل السُّرور والمتعة إلى القلب، أو ما نسمِّيه عادة بالمتعة الجماليَّة. ولا ينحصر ذلك في أوقات الفراغ فَقَطْ، وإنَّما قَدْ يخصِّص المرء وقتاً معيَّناً لتحصيل هذه المتعة الجماليَّة، وفي ذلك يقول الفيلسوف في أثناء حديثه عن صناعة الغناء:

«تحدث هذه الصِّناعة لأنَّهُ لا يستدعيها إلا من فَرَغَ من جميع حاجاته الضَّروريَّة والمهمَّة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم، تفنُّناً في الملذوذات»(١).

ثمة شبه إجماع بين فلاسفة الجمال على أنَّ هذه الوظيفة هي أبرز وظائف الفن، وإن كان من خلاف على بعض وظائف الفن الأخرى فإنه لا يكاد يكون هناك اختلاف

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: المقدمة \_ ب٥ \_ ف٣٢ \_ ص٤٢٦.

على هذه الوظيفة. وقد وقف الفيلسوف الجمالي الفرنسي شارل الاو<sup>(1)</sup> أحد أبرز فلاسفة الفن والجمال في القرن العشرين عند هذه الوظيفة، وعدها الوظيفة الأولى ترتيباً من وظائف الفن إذ رأى أنَّ أوَّل وظيفة للفنِّ في الحياة هي «أنَّ ينسينا الحياة بواسطة اللعب، فتأمُّل الجميل إذن مسلاة، أو انطلاق، أو رَغَد، أو تَرَفُّ»(٢).

يحيلنا شارل لالو في أصل هذه الوظيفة إلى كاتت الذي أكّد هذا التّجردُ، وإلى سبنسر وشيللر اللذين أرادا أن «يفسِّرا الفنَّ كلَّه على أنَّه صورة عليا من صور اللعب» (٢). ولكن لالو لا يقف عند هذا الحدِّ، على الأقل في بسط هذه الوظيفة للايضاح، فيرى أنَّ هناك عوامل عدَّة معقَّدة تدخل في هذه الوظيفة التي هي اللعب والتسلية، «من بينها قبل أيِّ شيء القاعدة المقبولة والتسلية» (٤). ويستند في الإيضاح إلى أنَّ هذا اللعب بينّخذ شكل نظامٍ»، بينما يرى لامارتين أنَّ هذا اللعب بالفنِّ «يتَّخذ شكل التسلية».

قبل الأو وهؤ لاء الفلاسفة الذين بنى على فكرهم تأسيسه للوظيفة الأولى للفن كان الفيلسوف اليوناني أرسطو قد اقترب من هذه الوظيفة إلى حدِّ كبير عندما ألح على تعليم الموسيقى من أجل تأديتها وظائفها. وقيام الموسيقى بوظائفها فيما يبدو أمر مقرر محسوم، ولذلك يعود هنا إلى مشكلة قيام الوظيفة بدورها في عمليَّة اللهو والترويح عن النفس، وإذا كان من معترض بقوله: «لماذا يتعلم المرء الموسيقى كي يروح عن نفسه ويلهو وهو قادر على ذلك من دون تعلمها؟»، وجدناه يجيب قائلاً: «وقد يؤتى بالاعتراض نفسه إن وجَبَ استخدام الموسيقى للتَّمتُ عبدعة العيش والانصراف إلى الملاهي الشريفة إذ يضطرهم إلى تعلمها، ويحول دون استمتاعهم بها عندما يستخدمها الآخرون».

<sup>(</sup>۱) شارل اللو فيلسوف جمالي فرنسي شهير"، من فلاسفة القرن العشرين، وله عشرات الكتب في فلسفة الفن والجمال، منها كتابه مبادئ علم الجمال الذي تحدّث فيه عن وظيفة الفن أو وظائف الفن تحت باب آخر هو علاقة الفن بالحياة، ومنها الفن والأخلاق الذي تحدّث فيه أيضاً عن وظائف الفن في باب الفن والحياة، ولم كذلك كتاب الفن والحياة الاجتماعيّة، وكل هذه الكتب مترجمة.

<sup>(</sup>٢) شارل لالو: مبادئ علم الجمال \_ ترجمة خليل شطا \_ دار دمشق \_ سوريا \_ ١٩٨٢م \_ ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) م. س ـ ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) م. س ــ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أرسطو: **في السياسة** \_ ترجمة الأب أوغسطين بربارة البولسي \_ اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع \_ بيروت \_ ١٩٨٠م \_ ص ٤٣١.

،سيب أحما

ثانياً: زيادة الترف والمتعة

الوظيفة الثانية من وظائف الفن عند ابن خلدون هي زيادة الترف والمتعة، فالمرء لا يكتفي بالبحث عن المتعة، بل إنه يطلب منها الزيادة دائما، ويتفنن في طبها وزيادته. ولكن ذلك، حسبما رأى ابن خلدون، مرتبط بتطور العمران، وتوافر الريخاء إلى حدِّ ما، لأنَّ الإغراق في البداوة يقصي النَّاس عن طلب الفنِّ، ويحجبهم عنه لأنهم في شغل عنه فيما هو أكثر ضرورة وأهميَّة، وهو طلب الحاجات الضرورية، حتى إذا ازدهر العمران وازداد نماء ازداد رفاها وطلباً للفرح والنشوة والمتعة، في ذلك يقول الفيلسوف: «وإذا زَخَر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات، كان من جملتها التَّانُق في الصَّنائع واستجادتها... مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله»(١).

ولذلك فإنه كُلَّما ارتقى العمران في سلَّم التَّطورُ والتَّقدُم متجاوزاً حدود الضَّروريات اللى طلب الكماليَّات، استدعى ذلك التَّفنُّن في طلب الملذوذات والتَّرف والمتعة كمَّا وكيفاً. وفي ذلك يقول الفيلسوف: «وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصَّنائع والتَّأنُّق فيها حينئذ، واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوافر دواعى التَّرف»(٢).

كاد الفيلسوف اليوناني أرسطو أن يقترب من هذه الوظيفة عندما أراد تبيان السَّبب الذي يدفع المرء إلى طلب الموسيقى، والسبب في الاسترخاء الماتع والنشوة التي تشبه نشوة الخمر النَّاجمة عن تلقي الموسيقى، فرأى أنَّ اللذة الحاصلة من التواصل مع الموسيقى، من تلقيها، هي السبب أو العِلَّة الحقيقيَّة وليس ما يبدو من خير ماثل وراءها أو فيها، «لأنَّ هذه الأمور في حدِّ ذاتها ليست لأجل ما هو خير، بل هي أمور مستاذة» (٣).

الحقيقة أن ما ذهب إليه أرسطو السابق لابن خلدون بنحو ألف سنة هو اقتراب من الفهم الخلدوني في الصورة وليس المضمون، ولعلنا لا نبتعد عن الحق إذا قلنا إن الفهم الخلدوني لهذه الوظيفة من وظائف الفن لم يصبح واضحاً إلا في القرن العشرين، ولذلك سيكون من غير المستهجن ألا نجد من عبر عن هذه الوظيفة التعبير الخلدوني ذاته.

من الذين اقتربوا من هذه الوظيفة فيلسوف الجمال الماركسي إرنست فيشر الذي اعتمد على شريكه الأيديولوجي برتولد بريخت إلى حدِّ ما في إيضاح هذه الوظيفة،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: **المقدمة** ـ ب٥ ـ ف١٧ ـ ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٣) أرسطو: **في السياسة** \_ ص ٤٣١.

فاقتبس قوله: «إنَّ مسرحنا يجب أن ينمِّي رَعْشَةَ الفهم، وأن يدرِّب النَّاس على متعة تغيير الواقع. فلا يكفي أن يعرِّف جمهورنا كيف تحرَّر برومثيوس فقط، بل عليه أن يتدرَّب على اللذَّة في تحريره، يجب علينا أن نعلِّمه كيف يشعر بكلِّ الفرحة والغبطة اللتين يشعر بهما المخترع، وبكلِّ النَّصر الذي يشعر به المحرر»(١).

استند فيشر إلى أيديولوجيته فأراد توظيف الفن في «تحقيق التوازن في الحياة» عن طريق تدريب الناس على متعة تغيير الواقع. وعلى النحو ستكون وظيفة الفن عند فيشر وبريخت قريبة جدًّا من وظيفة الفن الثانية عند ابن خلدون، وربما ستكون وظيفة الفن التي أشار إليها ابن خلدون نتيجة لهذه الوظيفة بمعنى من المعاني.

ثالثاً: اللهو واللعب

وظيفة الفن التَّالثة التي وقف عندها ابن خلدون هي اللهو واللعب. وهذه الوظيفة أيضاً من الوظائف التي وقف عندها كثير من فلاسفة الفن والجمال. قد تبدو هذه الوظيفة إشكاليَّة ولكنَّها مع ذلك توجد في قرارة أنفس المتلقين لدى معايشة كثير من أنواع الفنون. ذلك أننا إذا ما نظرنا إلى جملة ضروب الفن لوجدنا أنَّ ممارسة معظمها إبداعا وتلقيا، يمكن أن تتخذ في أحد أوجهها سمة اللهو واللعب. على أنَّ اللهو واللعب مقصودان، موجَّهان، يشرئبَّان إلى غاية معينّة، هي تحصيل المتعة واللذة، لا محض اللهو واللعب اللذين لا غاية لهما إلا ذاتهما، وبذلك تتحوّل المعايشة الفنيَّة من بعدها الجماليِّ إلى بعد علم بندرج كلُّ النَّاس في إطاره، وفي ذلك يقول الفيلسوف:

«وأمعنوا في اللهو واللعب، واتخذت آلات الرَّقص في الملبس والقضبان والأشعار الَّتي يترنَّم بها عليه، وجعل صنفاً وحده، واتخذت آلات أُخْرَى للرَّقص تسمَّى بالكرج، وهي تماثيل مسرجة من الخشب، معلَّقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان، ويحاكين بها امتطاء الخيل، فيكرُّون ويفرُون ويثاقفون، وأمثال ذلك اللعب المعدِّ للولائم والأعراس، وأيَّام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو»(٢).

انتبه أرسطو إلى هذه الوظيفة قبل ابن خلدون، ولكنّه كان أبعد قليلاً عن مناخ الكلام الذي جاء به الفيلسوف العربي إذ كانت الوظيفة عنده هي الترفيه واللهو. وإذا كان ابن خلدون قد بدأ من تقرير الوظيفة فإنَّ أرسطو بدأ الكلام في الوظيفة بالرد على من يمكن أن يستنكر أن يكون الترفيه واللهو وظيفة للفن أو الموسيقى على نحو خاصً.

<sup>(</sup>۱) إرنست فيشر: **ضرورة الفن** ــ ترجمة الدكتور ميشال سليمان ــ دار الحقيقة ــ بيروت ــ د.ت ــ ص ۱۱.

 <sup>(</sup>۲) ابن خلاون: المقدمة \_ ب٥ \_ ف٣٢ \_ ص٤٢٧ \_ ٤٢٨.

سيد أحمد

ولذلك بدأ الحديث فيها بتساؤل استنكاريٍّ قائلاً: هل يمكن أن يكون «اللهو وترويح النَّفس» (١) من وظائف الموسيقي حقًا؟

لقد وجد أرسطو أنَّ الجواب كامن في حقيقة شائعة وهي أنَّ «المرء يعمد إليها \_ الموسيقى \_ لأجلها كما هو يعمد إلى السُّبات (٢) ونشوة الخمر ؟» (٣). وهذا التقرير لهذه الوظيفة حسب وجهة النظر الأرسطية قريب أيضاً من الوظيفة الرابعة من وظائف الفن عند ابن خلدون، وهي ما سنتحدث عنه الآن.

## رابعاً: ملء الفراغ والفرح

الوظيفة الرابعة للفنِّ عند ابن خلدون هي ملء الفراغ والفرح، وهي وظيفة نستطيع اشتقاقها من الشواهد السَّابقة لفيلسوفنا، إضافة إلى قوله عند حديثه عن الغناء: «وهذه الصنِّناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنَّنائع الأنَّها كماليَّة في غير وظيفة إلا وظيفة الفراغ والفرح» (٤).

يبدو ما بَيْنَ هذه الوظيفة والوظيفة الأولى من تشابه، إلا أنَّ الفرق بينهما أن هذه الوظيفة موجَّهة إلى ملء فراغ المرء بعد خلوصه من صنوف مشاغل الحياة. أمَّا الوظيفة الأولى فهي غير موجَّهة لملء الفراغ وحسب، لأنَّها تعني فيما تعنيه تخصيص وقت الممارسة الفنيَّة لما لهذه الممارسة من متعة، أمَّا الفرح الذي ينتج عن هذه الممارسة فلا بأس من إدراجه ضمن هاتين الوظيفتين.

انتبه أرسطو إلى هذه الوظيفة، وقد بدأ الحديث في مناقشتها بالتساؤل أيضاً فقال: «أم هل تفيد \_ الموسيقى \_ في التسليات فتزيدها تفعُّلاً؟»(٥).

حَتَّى يجيب أرسطو عن هذا السُّوال يناقشه من جوانبه المختلفة، فيرى أنَّهُ إن كان تهذيب الأخلاق من وظائف الفن فإنه «لا يخفى على أحد أنَّ اللهو ليس الغاية التي يفرض تهذيب الأخلاق لأجلها»(٦). لأنَّ تعلَّم الموسيقي ضرب من ضروب التَّعلم، طلب

<sup>(</sup>٢) السبات بمعنى الاسترخاء للمتعة والنشوة وليس السبات بمعنى السكون وعدم الحركة.

<sup>(</sup>٣) أرسطو: في السياسة \_ ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: المقدمة \_ ب٥ \_ ف٣٢ \_ ص٤٢٧ \_ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) أرسطو: **في السياسة** \_ ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) م. س \_ ص ٤٣١.

للعلم، ومتى كان طلب العلم أو التَّعلَّم لِهواً ولعباً؟ إنَّ انكباب الأطفال على العلم إذن «ليس لعباً، إذ العناء والكدُّ يلازمان التَّعلُّم»(١).

ثُمَّ لا يلبث أن ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى فيرى أنَّ الموسيقى تقوم بوظيفة التَّسلية للأطفال لأنَّهُ «لا يليق أن ينصرف الأولاد ومن داناهم سنًا إلى التَّمتع بتسليات المتكلِّمين، لأنَّ الكمال لا يلائم شيئًا من الأشياء النَّاقصة»(٢). ومن ثَمَّ فإنَّ الموسيقى والفنَّ عامَّة قادرة على تقديم التَّسلية الخاصَّة بالأطفال إلى جانب تعلمهم لها.

شارل الالو وقف أيضاً عند هذه الوظيفة، بل رأى أنَّ الوظيفة الأولى الفن في الحياة هي «أنَّ ينسينا الحياة بواسطة اللعب، فتأمُّل الجميل إذن مسلاة، أو انطلاق، أو رغَد، وإلى أو ترفّ» (٢). ويحيلنا في أصل هذه الوظيفة إلى كاتت الذي أكَّد هذا التَّجررُّد، وإلى سينسر وشيللر اللذين أرادا أن «يفسِّرا الفنَّ كلَّه على أنَّهُ صورة عليا من صور اللعب» (٤). ولكن الالو الا يقف عند هذا الحدِّ، على الأقل في بسط هذه الوظيفة التي هي اللعب للإيضاح، فيرى أنَّ هناك عوامل عدَّة معقَّدة تدخل في هذه الوظيفة التي هي اللعب والتسلية، «من بينها قبل أيِّ شيء القاعدة المقبولة والتسلية» (٥). ويستند في الإيضاح الى أنَّ هذا اللعب الفنَّ «يتَّخذ شكل التسلية» (١).

نظر إرنست فيشر إلى وظيفة ملء الفراغ والفرح من زاوية أخرى، هي ما يعنيه ملء الفراغ والفرح. إنَّ الفراغ في حياة الإنسان مدعاة لفقدان التوازن، ولذلك بدأ فيشر الكلام في هذه الوظيفة من تأكيد قول كوكتو: «سيختفي الفنُّ بمقدار ما تحق الحياة مزيداً من التوازن» (٧). وكأنَّهُ يريد أن يقول لنا إنَّ دور الفنِّ أو وظيفته بالمعنى الذي أراده هو إحلال التوازن في الحياة، ولذلك كُلما تحقق مزيدٌ من التوازن في الحياة مال الفنُّ إلى الاضمحلال والاختفاء. ولذلك قال: «إنَّ الفنَّ وسيلةٌ إعطاء الإنسان توازناً في

<sup>(</sup>١) م. س ـ ذاته.

<sup>(</sup>٢) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٣) شارل لالو: **مبادئ علم الجمال** \_ ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) م. س ـ ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) م. س \_ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) م. س ـ ذاته.

 $<sup>(\</sup>vee)$  ارنست فیشر: **ضرورة الفن**  $-\infty$ 

،سيب أحمد

العالم الذي يحيط به»<sup>(۱)</sup>. وتحسباً من الظنِّ أنَّ الفنَّ سيندثر أو يضمحلُّ يرى فيشر أنَّه «من غير المستطاع الأمل بأن يسود توازن دائم بَيْنَ الإنسان والعالم حَتَّى في المجتمع الأكثر تطوراً... فإنَّ هذه الفكرة توحي أيضاً بأنَّ الفنَّ لم يكن ضروريًّا في الماضيي وحسب بل سيبقى كذلك في المستقبل أيضاً، وعلى الدَّوام»<sup>(۱)</sup>. وبهذا الفهم لوظيفة الفن يقترب فيشر كثيراً من نظرية ابن خلاون في نشأة الفن واضمحلاله، المتواشجة مع نظريته في تطور العمران وعمر الدَّولة.

خامساً: إكساب العقل وإغناء التجربة

لَعَلَّ هذه الوظيفة؛ إكساب العقل وإغناء التجربة، هي أكثر وظائف الفنِّ أهميَّة، لأنَّ ثمرتها بناء العقل وتوسيع أفقه بما يرفده ويقدِّم له من خبرات وتجارب يصطنعها الفنان من ذاته، أو يستند فيها إلى خبرات غيره وتجاربهم حَتَّى تصل إلى المتلقِّي لقمة سائغة، ما عليه إلا أن يتدبَّرها بقليل من عنايته، ويعتبر بها في تجاربه وحياته، وقد خصَّ ابن خلدون هذه الوظيفة بالفصل الأخير من الباب الخامس، والذي عنوانه: في أنَّ الصَّنائعَ تُكُسِبُ صَاحِبَها عَقْلاً، والصنائع عند ابن خلدون، وفي الثقافة العربيَّة حينها تعني فيما تعنيه الفنون، ولذلك أضاف ابن خلدون في العنوان: وخصوصاً الكتابة والحساب.

ومما يقول في ذلك، بعد أن بيّن أنَّ النفس الإنسانيَّة المكتملة أو السَّويَّة يجب أن تستفيد من كلِّ علم ونظر: «إنَّ النفس النَّاطقة للإنسان إنَّما توجد فيه بالقوَّة، وإن خروجها من القوَّة إلى الفعل إنما بتجدُّد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولا، ثُمَّ ما يكتسب بعدها بالقوَّة النَّظريَّة إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً، فيكون ذاتاً روحانيَّة، ويستكمل حينئذ وجودها، فوجب لذلك أن يكون كلُّ نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً فريداً. والصَّنائع أبداً يحصل عنها وعن ملكتها قانون علميٌّ مستفادٌ من تلك الملكة، فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأنها مجتمعة من صنائع في شأن تدبير المنسزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب.... والكتابة من بَيْنَ الصَّنائع أكثر إفادة لذلك، لأنها تشمل على العلوم والأنظار بخلاف الصَّنائع، وبيانه أنَّ في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطيَّة إلى الكلمات اللفظيَّة في الخيال إلى المعاني الني في النفس ذلك دائماً فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلَّة إلى المدلولات، وهو معنى النظر العقلي، السذى المحانى النظر العقلي، السذى المنائل المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة النفس ذلك، المنائلة المنائل

<sup>(</sup>۱) م. س ـ ذاته.

<sup>(</sup>۲) م. س ـ ص ۷ ـ ۸.

يُكْسِبُ العلوم المجهولة، فيكسب بذلك مَلَكَةً من التَّعقُّل تكون زيادة عقل، ويحصل به قوَّة فطنة وكيس في الأمور لما تعوده من ذلك الانتقال»(١).

نظراً لما لهذه الوظيفة من أهميَّة وخطورة فإنه من غير المستغرب أن نجد ذكرها عند معظم فلاسفة الفن والجمال الذين تحدثوا في وظيفة الفن. فإذا رجعنا إلى ما قبل ابن خلدون وجدنا أن أفلاطون واحدٌ من أوائل الفلاسفة الذين أشاروا إلى هذه الوظيفة، إذ انطلاقاً من هذه الفكرة حرص أفلاطون على جمهوريَّته وعلى المواطنين الدنين يعيشون في كنفها، وحتى لا يترك الحبل على الغارب فقد آثر أن يكون الفنانون الذين يعيشون في جمهوريَّته ويمارسون نشاطاتهم الإبداعيَّة فيها من أهل الثقة، الذين يمكن يعيشون في جمهوريَّته مواطن الجودة والجمال، كي يتسنّى لأفراد الجمهوريَّة أن ينشأوا نشأة قويمة، بعيدة عن الزلّل والفساد، فأعلن قائلاً: «بجب علينا أن نستدعي فنين أشابنا بينهم في موقع صحيًّ، يشرّبون الصّلاح من كلّ مربع تنبعث فيه آي الفنون، فتؤثّر في بصرهم وسمعهم كنسمات هابّة من مناطق صحيَّة، فتحملهم منذ الفنون، فتؤثّر في بصرهم وسمعهم كنسمات هابّة من مناطق صحيَّة، والتّمتُّل به، ومطاوعة أحكامه» (٣٠).

لا شك الإنسانية، ليفعل فعله، وإن كان من غير المهم هذا أن نعرف إن كانت الفنون النفس الإنسانية، ليفعل فعله، وإن كان من غير المهم هذا أن نعرف إن كانت الفنون وحدها هي التي تمتلك هذه القدرة أم لا، فالمهم هو أنها موجودة، وهي التي تجعلنا نحني الهامات إجلالاً للآثار الفنية الشامخة، فنجدنا عندما نتأمل مثل هذه الآثار الفنية تهزننا رعشة امتزجت فيها ضروب العواطف والمشاعر، من خوف وإجلال، ولذة ومتعة ... وهي لذلك تترك أثراً بالغاً فينا، بعد أن تزرع البهجة واللّذة في نفوسنا، حتى وإن كانت تصور مناظر أو وقائع مخيفة مرعبة، فإنها تثير لذة التّدوق الجمالي، وهي لذة تختلف عن ضروب اللّذات الأخري، «فلهذا نفرد لتهذيب الموسيقي شأنا خارقاً، فإن الإيقاع واللحن يستقران في أعماق النفس، ويتأصلان فيها، فيبعثان فيها ما صحباه من الجمال، فيجعلان الإنسان حلو الشمائل إذا حسنت ثقافته، وإلا كان الحال بالعكس...

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: المقدمة \_ ب٥ \_ ف٣٢ \_ ص٤٢٨ \_ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفنيون: الفنانون، وسيبدو ذلك من خلال تتمة النص.

<sup>(</sup>٣) أفلاطون: الجمهورية \_ ترجمة حنا خباز \_ ك٣ \_ ص ٩٤.

فيفنِّدها ويمقتها مقتاً شديداً، ويهوى الموضوعات الجميلة، ويفتح لها أبواب قلبه، فيتغذى بها، فينشأ شريفاً صالحاً»(١).

لم يبتعد أرسطو عن هذا التصور لمهمة الفن ووظيفته ذلك أنَّ المشكلة الأساسيَّة التي ناقشها ليست قدرة الفنِّ أو الموسيقي على القيام بما يتوقع منها من وظائف، وإنَّمَا المشكلة كامنة في وجوب تعلمها أو عدم وجوبِه من أجل تلبية هذه الوِظائف. وليس هذا بمستغرب على فيلسوف مغرق في جديَّته، حَتَى إنَّ ناحتي تمثاله ركزوا على ملامــح الجديَّة عنده أكثر من تركيزهم على أيِّ ملمح آخر من شخصيَّته، ولذلك نجده يختم مناقشته لوظائف الفنِّ بتفضيله الجدَّ على اللَّهُو، وتحديد الهدف والسَّعي له بعيداً عن الطرق الملتوية؛ اتجه إلى هدفك من دون مواربةٍ ومن دون إضاعة أيِّ وقت. فيقول: «في وسعنا أن نستدعي حدسنا في الآلهة: فزفس نفسه في عرف الشّعراء لا يغنى ولا يلعب بالقيثارة، لا بل إنَّنا نستصغر قُدْرَ المغنِّين والعازفين، ونعتقد أنَّ المِرء لا يعمـــد إلى الغناء إلا ثملاً»(٢). فالحياة في نظره لا تنتظر الثمل ولا اللاهي، ولكنَّهُ لا يقف هنا موقفاً حاسماً أيضاً، فيرى أنَّ هذه المسألة تستحق مزيداً من البحث، فيقول: «ولكن رُبَّمَا ترتب علينا في المستقبل النّظر في هذه الأمر»(٢). ولكنّه مع ذلك لا يترك هذه الفكرةِ من دون إجابة أو متابعة فيري أنَّه لو كان الأطفال يتعلَّمونها صغاراً لبلهوا بها كباراً لما كانوا مضطرين إلى ذلك لأنَّهُ من الممكن أن يحقَّقوا اللهو والمتعة من دون تعلُّم الموسيقي أو الفنِّ بالاعتماد على من تعلُّم والاستماع منه، فالغاية من تعلم الفن إذن أن يفردوا له من الوقت ما يغني فكرهم وعقولهم<sup>(٤)</sup>.

بعد اثنين وعشرين قرناً من أفلاطون وأرسطو، وبعد نحو نصفها من ابن خلدون جاء شارل لالو ليقول بالوظيفة ذاتها جاعلاً الحديث عنها في وظيفتين الأولى هي التحسين والثانية هي التقوية. يسمِّي لالو وظيفة التحسين بوظيفة السُّمو بالفكرة، ويرى أنه «منذ أفلاطون وعلى الرَّعْم من وجود فنون واقعيَّة فإنَّ عدداً كبيراً من النَّظريَّات المثاليَّة تمدح هذه الوظيفة الوحيدة التي تليق بالفنِّ. وهي نقيض الوجوديَّة المعاصرة، الملتزمة دائماً بالواقع، أو على الأقل مبدئيًّا» (٥). ويرى أنَّ

<sup>(</sup>۱) م. س ـ ص ۹۰.

 <sup>(</sup>۲) أرسطو: في السياسة \_ ص٤٣١.

<sup>(</sup>٣) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٤) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٥) شارل لالو: **مبادئ علم الجمال** \_ ص ٣٥.

الرِّوايات القديمة من أعمال الفروسيَّة، وروايات جورج صائد، والروايات التي يقولون عنها إِنَّها للفتيات الشَّابات، ومعظم الصُّور الملونة، إِنَّمَا هي تجميلٌ أو تحسينٌ خياليُّ للواقع.

أمَّا التقوية فيرِى اللو أنَّها آخر وظائف الفنِّ، ويضيف مبيِّناً أنَّ هذه الوظيفة هي رسالة العمل الفني، وهي «تثنية الحياة الواقعيَّة أو تقويتها كما هي في الحقيقة»<sup>(۱)</sup>. وإذا نظرنا إلى حيويَّة جويو، وطبيعة تين، وواقعية زولا، ووجوديَّة سارتر، لوجدنا أنَّها كلَّها كما يري اللو تفترض أنَّ كلَّ فنِّ إنِّما هو عرض الحقائق وتقويتها. ولكن من غير دون أن تبدّل في جوهرها أيَّ تبديل.

هذه الوظيفة الرِّسالة ليست ذات بعدٍ واحدٍ كما في بعد الوظائف الأخرى، إِنَّهَا ذات مهام جزئيَّةٍ متعدِّدةٍ، وغاياتٍ تُعَلَّقُ عليها.

أُوَّل ما يَخْطِرُ في البال هو أنَّ هذه التَّثنية والتَّقوية تكون كي تنعم الحياة بالاحتفاظ بصورتها من غير تشويه، ثُمَّ تقويتها عند الضَّرورة، مهما استطعنا إلى هذين الأمرين سبيلاً.

ثاني ما تقوم به التّثنية هو «تقوية الوعد بالسّعادة، الذي هو الجمال»(٢). والأمثلة التي أكّد بها لالو العمل لهذه الغاية هو أنّ ستاندال ظلّ ينفخ من روحه في تآليفه من غير أن يمدح نفسه، وقد أراد موبسان أن يصف الحقيقة بصورة موضوعيّة وحياديّة، ومن مونتين إلى بروست يحفل الأدب الفرنسي بعدد كبير من الأنانيين الخطيري الشأن.

الحقيقة أنَّ الالو كان يدور حول الفكرة الأساسية لوظيفة الفن في إغناء العقل وإكساب التجربة، لأنَّه يتحدث عن وظيفة الفن من وجهة نظره و لا يشرح وظيفة الفن عند ابن خلدون، أمَّا إرنست فيشر فقد كان أكثر اقتراباً من ابن خلدون، لأنَّ وظيفة الفن الفن الأساسيَّة حسبما يرى «بالنسبة لطبقة مُعدَّةٍ لتغيير العالم ليست وظيفة خلق السيّحر وإنما هي التنوير والحفز إلى العمل... ذلك أنَّ الفنَّ من دون هذه البقيَّة من طبيعت الأصليَّة يكفُّ عن أن يكون فنًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) م. س ـ ص ۳٦.

<sup>(</sup>۲) م. س ـ ص ۳٦.

<sup>(</sup>٣) إرنست فيشر: **ضرورة الفن** \_ ص٧.

،سيب أحمد

سادساً: التحكم بالانفعالات وتوجيهها

الوظيفة السادسة من وظائف الفن عند ابن خلدون، وهي الأخيرة، يمكن تسميتها وظيفة التحكم بالانفعالات وتوجيهها، ويمكن أن نسمي هذه الوظيفة أيضاً وظيفة تطهير الأهواء وتحسينها حسبما أراد أرسطو الذي رجع إليه ابن خلدون لتوضيح هذه الوظيفة، ولكنه لم يقترب من كلام أرسطو في هذه الوظيفة.

يمكننا أن نستخدم المعنى الأرسطي إذ حملناها هذه الوظيفة على التّعميم، إذ الفن لا يقوم بإقصاء المشاعر والانفعالات السلبية وحسب، بل يتعدَّى ذلك إلى تتمية الانفعالات الإيجابيَّة. وقد أكد ابن خلدون هذه الوظيفة لما سمع ورأى مين استخدام الموسيقى والغناء والشّعر في الحرب، وتأثير هذه الفنون تأثيراً فعالاً. في إثارة الحماس والشجاعة في نفوس المحاربين، ودفعهم إلى الاستبسال والاستماتة في القتال، وليس هذا فحسب، بل وفي نفس الوقت فإنَّ الموسيقى والغناء يجعلان الرُّعب والهلع يدبان في نفوس المعادي. وقد تحدَّث الفيلسوف عن هذه الوظيفة مبينا أبعادها وأسبابها، مدعماً كلامه بالشواهد فيقول:

«فمن شارات الملك اتّخاذ الآلة في نشر الألوية والرّايات وقرع الطّبول والنّفخ في الأبواق والقرون، وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السيّاسة أنّ السرّ في ذلك إرهاب العدو في الحرب، فإنّ الأصوات الهائلة لها في النفوس بالرّوعة، ولعمري إنّه أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل أحد من نفسه، وهذا السبّب الذي ذكره أن النفس أرسطو إن كإن ذكره فهو صحيح ببعض الاعتيارات، وأمّا الحق في ذلك فهو أنّ النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرّخ والطرّب من دون شكّ، فيصيب مزاج الروّح منها نشوة يستسهل بها الصّعب، ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه، وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم بانفعال الإبل بالحداء، والخيل بالصّقير والصّريخ كما في الغناء، وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى، لأجل ذلك تتّخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقيّة، لا طبلا و لا بوقاً، فيحدق المغنون بالسّلطان في موكبه بالآلة، ويغنّون فيحركون نفوس الشّجعان بضربهم إلى الاستماتة.

ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنّى أمام المواكب بالشّعر ويطرب، فتجيش همم الأبطال بما فيهم، ويسارعون إلى مجال الحرب، وينبعث كلُّ قرن إلى قرنه، وكذلك زناتة من أمم المغرب يتقدَّم الشَّاعر عندهم أمام الصُّقوف ويتغنَّى فيحرِّك بغنائه الجبال الرَّواسي، ويبعث على الاستماتة من لا يظنُّ بها، ويسمُّون ذلك الغناء (تاصو كايت) وأصله كلَّه فرَحٌ يحدث في النَّفس فتنبعث عنه الشَّجاعة، كما تنبعث عنه نشوة الخمر بما حدث عنها من الفرح، والله أعلم»(١).

<sup>(</sup>١) لم يترجم هذا الكتاب، وكذلك عشرات كتبه الجماليَّة، باستثناء الثلاثة السابقة التي أشرنا إليها.

أفلاطون قبل تلميذه أرسطو انتبه إلى هذه الوظيفة، ولكنّه ربطها بالموسيقى، في حين ربطها أرسطو بالمسرح، إذ في مكنة الموسيقى كما رأى أفلاطون أن تليّن قسوة الإنسان، وأن تحدّ من سطوة غضبه، ونزق انفعالاته، «فحين يسلّم الإنسان نفسه للموسيقى، ويقبل عن طريق الأذن أن تفيض على نفسه سيول إلأنغام الشّجيّة البديعة. يم مرنّماً هائماً بالألحان، فمهما يكن في إنسان كهذا من النّزق الشّديد القسوة كالفولاذ فإنّه يلين ويصبر حرَّا بدل كونه قصماً غير نافع، وإذا ثابر على ذلك منذ طفولته من دون يقور، وسرّ به نفسه، أذاب فعل الموسيقى ما فيه من نزق وغضب، وحلّلها تحليلاً ولطف أخلاقه تلطيفاً تامًا، فيستأصل من أعماق نفسه جذور طبع غضروب، ويجعله محارباً دمثاً» (١).

لم يكتف أفلاطون بتوضيح هذه الوظيفة من ناحية الموسيقى بل انتقل إلى المسرح والتمثيل إذ أراد من الأطفال أن «يمثّلوا منذ حداثتهم ما ينطبق على مهنتهم، كتمثيل الرَّجل الشَّجاع الرَّزين المتديِّن الشَّريف» (٢)، وما ماثل هذه الأدوار مما يترك الآثار الحسنة، ويزرع الصّفات الحميدة، ويخلق المواطن الصّالح والحاكم السّويَّ الصّالح.

لم يذهب أرسطو ابعد مما ذهب إليه أفلاطون في تحديد هذه الوظيفة، ومع ذلك فقد طارت شهرة أرسطو بقوله بهذه الوظيفة فيما لم يذكر أفلاطون بها، وأكثر ما اشتهر عن موقف أرسطو من وظيفة الفنِّ هو قوله الشَّهير جدًّا الذي أطلقه في كتابه فن الشَّعر عن دور الدراما في تطهير الأهواء أو تصفية الانفعالات.

تحدَّث أرسطو عن التَّطهير في أكثر من كتاب، وفي أكثر من موضع، ربَّمَا يكون المشتهر منها ما جاء في كتابه فنُّ الشَّعر، ففي هذا الكتاب عرض للتَّطهير في الفصلين السَّادس والحادي عشر، ولكن على نحو سريع. ولكنَّهُ توسَّع في ذلك في كتابه في السيِّاسة في الفصول الرَّابع والخامس والسَّادس والسَّابع على نحو متفاوت بسيْنَ هذه الفصول، وكذلك فعل في كتابه في البلاغة.

تطهير الانفعالات عند أرسطو وظيفة أساسيَّة للفنِّ، وهي من أكثر وظائف الفنِّ أهميَّة إن لم تكن أهمَّها على الإطلاق. وهي في حقيقة الأمر وظيفة جماليَّة نفسيَّة أخلاقيَّة اجتماعيَّة تربويَّة، بل هي أيضاً وظيفة علاجيَّة. ذلك أنَّ الفِنَّ وخاصَّة المسرح يتغلغل في أعماق النَّفوس فيسري فيها ليسحب منها الانفعالات الشريرة، والأفكار الخاطئة، والدَّوافع الشُريرة... أي إنها بذلك إمامٌ يعيد إلى النَّفس توازنها أو أنَّهُ بينيها بناء متوازناً.

<sup>(</sup>۱) أفلاطون: الجمهورية \_ ترجمة حنا خباز \_ ك٣ \_ ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) م. س ـ ك٣ ـ ص ٨٧.

سيد أحمد

هذه الوظيفة وَجَدَتُ صداها الكبير في تاريخ الفكر الجماليِّ حَتَّى نكاد لا نجد متحدِّثاً في وظيفة الفنِّ لم يقف عندها ويستلهمها ويطورها أو يقدِّمها مثلما هي عند أرسطو، وهذا شارل لالو ينطلق في تبيان هذه الوظيفة من أرسطو مقرِّراً أنَّهُ سمَّاها «تطهير الأهواء أو تنظيفها»، ثمَّ يمضي متابعاً أنَّ أرسطو يقول: «إنَّ المأساة تستنفد بوساطة صُورَ غير مؤذية، الحاجة الَّتي نحسها لمعاناة الإنفعالات العنيفة، لا تعرض لنا الحياة الاجتماعيَّة بصورة عاديَّة مناسبات لها كافية: الدُّعر، والشَّفقة، ونستطيع أن نأتي على ذكر كثير غيرهما، وقبل أيِّ شيء الحب» (١).

يعلِّق لَالو على هذه الوظيفة الأرسطيَّة قائلاً: «العمل الفنِّيُ الذي يكون من هذا النَّوع يقوم بوظيفة إيجابيَّة، هي وظيفة الإنقاذ والمناعة الأخلاقيَّة، كما يفعل في الجسم تلقيحُ لإيقاف المرض، أو إدخال مصل مخفف» (٢). ويقدِّم لنا بعض الشواهد والأمثلة الشارحة لهذه الوظيفة فيقول: «يؤكد جوته أنَّهُ كتب آلام فرتر ليتخلص من أفكار ثابتة عاطفيَّة، ومن اندفاعات للانتحار. ويتكلَّم ألفرد دي موسييه على هذا النَّحو في ثلاث من لياليه» (٣).

يرى اللو أنَّ هذه الوظيفة المدرسيَّة الشَّهيرة التي مارسها جوته بوعي شديدٍ غير مفهومةٍ من الباحثين حق الفهم، بل «إنَّهُم يحرِّفونها عن معناها الصَّحيح» (أنَّهُ ويتابع شارحاً مراده من تطهير الأهواء والانفعالات قائلاً: «سواء أكان الباحث هو ليسنج أم كورنيل أم أرسطو نفسه فإنَّ قوامٍ هذه الوظيفة لا يمنع من أن تمثل مبدئيًّا في تقريع البقايا النَّفسيَّة على نحو أنَّها تخفف المؤلف، أو تخفف الجمهور من وزر هذه البقايا، شريطة أن تكون هذه البقايا ذاتها أشدَّ ضرراً» (6).

أمًّا الآليَّة التي تتمُّ بها عمليَّة التَّطهير وَفْقَ ما يرى شارل لالو، منتبهاً للمبدع فقط، فهي «أنَّ المؤلف يودع أثره العواطف التي يريد طردها من حياته، والتي قد تصييه بوسواس خطير إذا لم يتخلص بذلك منها. وعلى هذا المنوال يجري كلُّ حلم، أو كلُّ هذيان، كما يرى فرويد، أو كما يفعل كلُّ علاجٍ فيزيائي يرمي إلى طرد السُّموم من عضويتنا كما يرى الطبُّ الحديث» (٦).

<sup>(</sup>۱) شارل لالو: مبادئ علم الجمال \_ ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٣) م. س ــ ذاته.

<sup>(</sup>٤) شارل لالو: الفن والأخلاق \_ ترجمة الدكتور عادل العوا \_ الشركة العربية لطباعة والنشر \_ دمشق \_ ١٩٦٥م \_

<sup>(</sup>٥) م. س ـ ذاته.

<sup>(</sup>٦) م. س ــ ذاته.

#### خاتمة:

وظيفة الفنّ ليست المسألة الوحيدة من مسائل فلسفة الفنّ والجمال بالإطلاق، ولا عند ابن خلدون على وجه التّحديد. إنّها واحدة من عشرات مسائل فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون، وواحدة من مئات مسائل فلسفة الفنّ والجمال بالإطلاق. ولذلك إذا كان الحديث فيها منفصلة عن هذه المسائل أمرا ممكناً فإنّ الإمكانيّة نظريّة أكثر من كونها عمليّة أو واقعيّة، لأنه من الصعب إن لم يكن من المتعذّر الفصل بَيْنَ بعض مسائل فلسفة الفنّ والجمال، ومنها مسألة وظيفة الفن المرتبطة بالإبداع طبيعة ونظريات، وغير ذلك من مسائل فلسفة الفن والجمال.

وإذا كنا قد قارنا بَيْنَ وظائف الفن عند ابن خلدون ووظائف الفن عند بعض فلاسفة الفن والجمال فإننا لم نقصد أن نُقدِّم إحصاءً مقارناً لوظائف الفنِّ بَـيْنَ ابـن خلـدون والفلاسفة عامَّة، وإنِّما قصدنا أن نضع نظريَّة ابن خلـدون في وظائف الفنِّ في سياقها التَّاريخيِّ بَيْنَ نماذج ممن سَبَقَ في الحضارة اليونانيَّة، ونماذج لاحقة فـي الحضارة الأوروبيَّة المعاصرة.

لا شك في أن تُمَة الكثير من النّماذج الأخرى التي يمكن أن نقارن نظريّة البن خلدون في وظائف الفن بها، ولا شك في أن الكثير منها جدير بالذّكر والبحث، ولكن من شبه المؤكد أن النظريات التي قارنا ابن خلدون بها هي أبرز النّظريات في وظيفة الفن وأكثرها شهرة.

نعني بذلك أن التوسع في الموضوع من مختلف الجوانب أمر ممكن، ويمكن أن يدرس من وجهات نظر مختلفة اختلاف تباين المستوى واختلاف تعارض الجهة. ولكن إن كان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية فهل يمكن القول: إنَّ جواز اختلاف الآراء يعنى أنَّهَا كلها صحيحة؟

مسألة شائكة ومهمة تستحق الوقوف عندها، ولكن مهما كانت عليه الإجابات من تباين واختلاف وتعدد فإنَّ الاختلاف سيظل موجوداً. فلنفكر إذن أيضاً في الأمر الواقع.

ثبت المراجع

ا ـ خلدون (ابن): تاريخ العلامة ابن خلدون ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ ١٩٨٣م.

٢\_ حنا الفاخوري وخليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية \_\_ مؤسسة بدران وشركاؤه \_\_\_ بيروت.

سلط ج. دي. بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام \_ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ ١٩٣٩م.

٤\_ أفلاطون: الجمهورية \_ ترجمة حنا خباز \_ دار القلم \_ بيروت \_ ١٩٨٠م.

٥\_ محمد عبد اله عنان: ابن خلدون \_ المكتبة التجارية الكبرى \_ القاهرة \_ ١٩٥٣م.

آب إرنست فيشر: ضرورة الفن \_ ترجمة الدكتور ميشال سليمان \_ دار الحقيقة \_ بيروت \_ د.ت.

٧ ـ صفوح الأخرس: علم الاجتماع \_ المطبعة الجديدة \_ دمشق \_ ١٩٨٣م.

٨ شارل اللو: الفن والأخلاق \_ ترجمة الدكتور عادل العوا \_ الشركة العربية الطباعة والنشر \_ دمشق \_ ١٩٦٥م \_ ص. ١٦١

٩ أرسطو: في السياسة \_ ترجمة الأب أوغسطين بربارة البولسي \_ اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع \_ بيروت \_ ١٩٨٠م.

١٠ عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون ــ القاهرة ــ ١٩٦٢م.

11\_ شارل الالو: مبادئ علم الجمال \_ ترجمة خليل شطا \_ دار دمشق \_ سوريا \_ 19۸۲م.

11 \_ خلدون (ابن): المقدمة \_ المكتبة التجارية الكبرى \_ القاهرة \_ د.ت.

/ /



# أخبار التراث

التحرير

U———u

#### ۔ ۱ ۔ البرق المتألّق في محاسن جلّق

بمناسبة احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة ٢٠٠٨ أصدر مجمع اللغة العربية بدمشق كتاب (البرق المتألق في محاسن جلق) تأليف محمد بن مصطفى بن الراعي (١١١٩ \_ ١١٩٥) وتحقيق الأستاذ محمد أديب الجادر. والكتاب في ٣٥٢ صفحة، وترجمة المؤلف كما نُقل من كتاب (سلك الدرر) قال: «هو محمد بن مصطفى بن خُداويردي بن مراد بن إبراهيم الشهير بالراعي الحنفي الدمشقي الكاتب المنشئ الأديب، أحد الكُتّاب الماهرين بالفنون».

وُلد بدمشق في سنة تسع عشرة ومئة وألف، ونشأ بها، وأخذ الكتابة والمعارف عن أربابها، وتخرّج بذلك على يد محمد عاصم بن عبد المعطي أحد أعيان الكتاب بدمشق، ومهر بصناعتي: النظم والنثر، وصار يكتب الخطوط المتتوعة كالرقعة، والديواني، والقرمة، والسياقة، والنسخي، وغير ذلك، وبرع باللغتين الفارسية والتركية، وصار مقاطعجياً (أي في المكتب الخاص لنظارة المالية العثمانية القديمة) بباب الدفتري في دمشق، وكاتباً في أوقاف الحرمين المحترمين. وكان يغلب

<u>التحرير</u>

على شعره الهجو، وله أهاجٍ في الناس كثيرة، ونكت ونوادر مقبولة، وفي آخر أمره تراكمت عليـــه الأمراض والعلل والأكدار، وقل ما بيده إلى أن مات سنة ١١٩٥.

وله من الآثار (البرق المتألق في محاسن جلق) يحتوي على ذكر دمشق ورياضها وغياضها ومياهها؛ ورسائل أخرى في الأدب، وشعره كثير، قال:

وهناك سببان لتأليف هذا الكتاب:

الأول: «ولعتُ بالتنزه في حدائق الأدب وأزهاره، والنهل من سائغ مناهله وأنهاره، سيّما كتب التاريخ والأخبار، وما يتعلق بالمدن والأمصار، وأحلاها في الأفواه ذكراً... جلّـق الفيحاء ذات الظلال، المرسومة بأنواع المحاسن والجمال، التي ميّزها الله تعالى بقوله: ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبلادِ﴾.

والثاني: الحمية الوطنية، والغيرة العصبية.

وقد اعتمد المحقق في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية، وهي: مصورة مجمع اللغة العربية بدمشق، ونسخة مكتبة عارف حكمة، ونسخة مكتبة دار الكتب المصرية، وذيل المحقق الكتاب بجملة من الفهارس لآيات القرآن، والحديث النبوي، والأشعار، والأعلام، والأماكن، والكتب، والأمثال، وكل ما يرقى بالعمل إلى رتبة الرضا.

\_ ٢ \_

وما دمنا نتحدث عن دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة ٢٠٠٨ أصدرت وزارة الثقافة السورية \_ من جملة ما أصدرته \_ ثلاثة كتب تحمل في عنواناتها اسم (دمشق):

#### الأول بعنوان: (نزهة الأنام في محاسن الشام)

تأليف أبي البقاء عبد الله بن محمد البدري المصري الدمشقي (٨٤٨ \_ ٨٩٤)ه\_ (١٤٤٣ \_ عثرنا ١٤٤٣)م، وقد وصفه المحقق الأول للكتاب نعمان الأعظمي «إنه من الكتب اللطيفة التي عثرنا عليها بين مخطوطات بغداد: دار السلام، هذا الكتاب المسمى: (نزهة الأنام في محاسن الشام)، وقد وجدناه من الكتب الجامعة بين لذة الأدب، من منثوره إلى منظومه، وبين مُلَح التاريخ من خصوصه إلى عمومه، وفضلاً عما فيه من لذة وفائدة، فإنه يصلح أن يكون نموذجاً صحيحاً لروح الأدب في القرن التاسع الهجري.

ولما كانت (غوطة دمشق) \_ التي استوحى منها المؤلف موضوع كتابه \_ من أبدع مجالي الجمال الطبيعي في العالم، بل ربما كانت البقعة المتفردة بجمالها في عصر المؤلف، فإن ما انطوى عليه هذا الكتاب من الكلام عليها، ووصف الشعراء والأدباء لأزهارها وأثمارها، والإشارة إلى ضواحيها ونواحيها، لمّحا بشوق الأديب الاطلاع عليه، إن المدينة التي اختصها البدري بكتابه هذا هي أقدم مدينة ثبت عمرانها على وجه الدهر، ونقل الأعظمي كلمتي ياقوت الحموي في فضلها على

غيرها من بقاع الدنيا الجميلة كصغد سمرقند، وشبعب بوّان، وجزيرة الأبُلّة. وقال ياقوت: رأيتها كلها، وأفضلها دمشق.

وقال الأستاذ خيري الذهبي الروائي السوري الذي قدم للكتاب وأعده للطباعة وضبطه، وفعل مثل ذلك في الكتابين الآخرين عن دمشق، قال عنه (نزهة الأنام): «الكتاب يتحدث عن دمشق، عن الشام، عن شامة الدنيا، ولكن لا، ليس هذا أهم ما فيه، فهو يقدم لنا صورة عن الحالة الأدبية في ذلك العصر قبل قرون، وصورة عن الحالة الاجتماعية لدمشق في القرن الخامس عشر الميلادي عن دمشق قبل كارثة تيمورلنك التي تلتها كارثة السلطان سليم بعد أقل من قرن تقريباً.

هذا النص بين يدي القارئ هو إعادة طباعة لكتاب نزهة الأنام في محاسن الشام... وأنا حين أعيد طبع هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة الميسرة... كل أملي هو أن أقدم صوراً مختلفة لدمشق وللشام، وصوراً تاريخية وأدبية لهذه المدينة سنقرؤها ضمن هذه السلسلة من آفاق ثقافية دمشقية آملين أن نكون قد سددنا بعض الواجب علينا لهذه المدينة بمناسبة صيرورتها عاصمة للثقافة العربية».

#### والثاني بعنوان: «حوادث دمشق اليومية»

جمعها الشيخ أحمد البُدري الحلاق (١١٥٤ ــ ١١٧٥)هـ (١٧٤١ ــ ١٧٦١)م ونقّحها الشيخ محمد سعيد القاسمي، وكالكتاب الأول قدم له وأعهده وضبطه الروائي السوري الأستاذ خيري الذهبي ونشرته وزارة الثقافة السورية في سلسلة آفاق ثقافية دمشقية، سنة ٢٠٠٨، وقال: «هذا الكتاب هو إعادة طباعة لكتاب حققه محقق مصري كبير هو الدكتور أحمد عزت عبد الكريم، وقدم له بمقدمة جليلة لباحث جليل، وخُتم الكتاب (بمُلْحة الوداع) ــ كما يقول أبو حيان التوحيدي ــ: «كتاب نادر وعجيب، يقدم للقارئ دمشق زمن انحطاط الدولة العثمانية، حيث لم يتبق منها إلا فَقُرو وجوع وخنق وطاعون وجراد وخرافات».

شهادة رائعة كتبها رجل لا نعرف عنه الكثير إلا أنه حلاق غير متحذلق، إنه كان (كاميرا) متقدمة صورت العصر في إخلاص، ويقول الدكتور المحقق أحمد عزت عبد الكريم عن الكتاب: «هذا كتاب في تاريخ دمشق تضافرت على إخراجه ثلاثة جهود تتتمي إلى ثلاثة قرون متتالية في دمشق والقاهرة:

ألفه حلاق دمشقي في القرن الثامن عشر. وتناوله بالتنقيح والتهذيب عالم من علماء دمشق في القرن التاسع عشر، ثم وقف على تحقيقه ونشره للناس مشتغل بالتاريخ في القاهرة في القرن العشرين.

وها نحن في الهيئة العامة السورية للكتاب نعيد طبعه، ونقدمه للعامة من القراء في القرن الحادي والعشرين لنكوِّن الجهد الرابع».

u التحرير

#### والثالث بعنوان: (دمشق فترة السلطان عبد الحميد الثاني)

1۲۹۳ \_ 1۲۹۳هـ ۱۳۲۰ \_ ۱۹۰۸ تأليف الدكتورة ماري دكران سركو، قدَّم له وأعدة وضبطه، أيضاً الأستاذ خيري الفهيم، الروائي السوري، المهتم بشوون الأدب والترجمة والدراسات، والمشرف الآن على سلسلة آفاق ثقافية دمشقية، قال عن هذا الكتاب: «كتاب مفاجئ للقارئ العربي، ففيه سنقرأ وجها آخر لدمشق وريفها، دمشق التي رزحت تحت الحكم العثماني لأربعة قرون، كان آخرها القرن الذي استسلمت فيه الدولة العثمانية الضعيفة (الرجل المريض) الواقف لأن أحدا لا يدفعه فيسقط.

سنقرأ عن دمشق التي فقدت صناعة النسيج التي اشتهرت بها لقرون أمام (الفابريكات) الأوربية ووكلائها المحليين، سنقرأ عن الربا والمرابين الذين أثقلوا كاهل الصناعي الصغير والفقير والفيلاح، حتى انهارت تحت أقدامهم. سنقرأ عن نظام الامتيازات الذي مُنح لكل أوروبي أو متأورب أي سوري يهودياً كان أم غير يهودي محتم بنظام البراءات \_ الحمايات، الامتيازات التي منحها السلاطين لكل أو غاد أوروبة، فاستأسدوا على المواطن المحلي المسكين ونهبوه.

سنقرأ عن التوسع العمراني في دمشق بعد هجرة الأقوام النين كانوا ضمن رعايا الدولة العثمانية، ثم ضاعت بلادهم مع الهزائم التي حاقت بالدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، كتاب مفاجأة ومهم وجدير بالقراءة.

#### \_ ٣ \_

# صدر حديثًا عن دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع «تاريخ دمشق ومن حكمها من الملوك والأمراء والرؤساء»

جمع وترتيب خليل طيبا \_ الطبعة الأولى ٢٠٠٨ يقع الكتاب في ٩١٢ صفحة قياس ١٧×٥٠ سم يتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة دمشق منذ الفتح الإسلامي وحتى الوقت الحاضر، ويتعرض لما قاله الرسول محمد (ص) في مدينة دمشق من فضل وذكر، ثم يبحث الكتاب في تاريخ دمشق من خلال سرد لتاريخ ولاة وحكام وملوك دمشق وفتوحاتهم التي تخص المدينة، ويبحث في الأدوار التي مرت عليها، وفي الكشف عن أسماء الكثير من الأعلام.

ويتطرق الكتاب لأسماء مدينة دمشق وسبب تسميتها، كما وصف مدينة دمشق: أبوابها وأنهارها والأمم التي تعاقبت على سكناها ويتحدث عن حالة الشام قبيل الفتح الإسلامي، ويتكلم عن الغزوات وحالة دمشق في نهاية الدولة الأموية، والدولة العباسية وصلتها بدمشق ثم يتكلم عن الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية والدولة السلجوقية والدولة

أخبار التراث <u></u>

النورية والدولة المملوكية والدولة العثمانية حتى يصل إلى العصر الحاضر مع تراجم مسهبة لشخصيات الكتاب.

ثم يتحدث عن الأمم التي تعاقبت على سكنى دمشق من الأمم القديمة، كالكعنانيين والآراميين والآشوريين والفرس واليونانيين والرومان حتى بني غسان. وأخيراً يتكلم عن حالة الشام قبيل الفتح الإسلامي وبعد الفتح، ويتكلم عن غزواتها والأمم التي تعاقبت عليها، فدمشق تمتاز عن غيرها من المدن في العالم، إذا مازالت تحافظ على أصالتها التليدة وتقاليدها الأصيلة.

وبعد، فإن الكتاب يشمل سفراً رائعاً، وصفحة ناصعة البياض في تاريخ دمشق، وآثار ها العريقة، التي ماتز ال باقية قائمة، شاهدة على عظمة دمشق في الأمس واليوم.

- ٤ -

صدر عن دار الزمان في جرمانا كتاب «بلاد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية»

«دولة الجراكسة البرجية» ١٣٨١-١٥١٧م

تأليف الدكتور فيصل الشلبي الطبعة الأولى ٢٠٠٨ قياس ١٧×٢٤سم

الناشر: دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.

يتناول هذا الكتاب قيام الدولة المملوكية الجركسية وأصل الجراكسة من خلال الاعتماد على المصادر والمراجع الجركسية، كما يتطرق لمعالجة الجهاز الإداري وتقسيماته فضلاً عن دراسة سلاطين المماليك الذين تعاقبوا على هذه الدولة حتى سقوطها، ويتناول نيابات بلاد الشام، وما شهدته من تطورات إدارية، وكيف تصرفت الإدارة المملوكية معها، ودراسة بنيتها الاجتماعية ودوافع سلاطين المماليك حيالها.

ويتضمن أيضاً: ١ ـ أصل الجراكسة وطبيعة حكم المماليك، والبلاط السلطاني، وأرباب السيوف والأقلام، ونيابة دمشق، والممالك الشامية وملحقاتها ونيابة غـزة وحلب وحماه وطرابلس وصفد والكرك، ويتطرق للحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام، وموقف أمراء المماليك من العلم والعلماء، وأسماء الأمراء في النيابات منذ ٧٤٨ وحتى ٩٢٣هـ يقول مؤلفه: لقد كلفه هذا البحث جهداً كبيراً حاول فيه تقديم صورة واضحة، عمادها التحليل

والمقارنة والربط، وإطارها الإحاطة بأدق الأحداث وأكثرها أهمية جاء البحث في مقدمة وخمسة فصول:

شملت المقدمة أهمية البحث وإشكاليته وأسباب اختياره.

أما الفصل الأول: فقد اقتصر على قيام الدولة المملوكية الجركسية وأصل الجراكسة، من خلال الاعتماد على المصادر الجركسية، وتطرق إلى معالجة الجهاز الإداري وتقسيماته و وظائفه.

أما الفصل الثاني: فقد تناول نيابات بلاد الشام وما شهدته من تطورات إدارية طرأت إشر توالى بعض السلاطين المماليك.

أما الفصل الثالث: فقد عالج الجانب الاقتصادي ولاسيما واردات النيابات، وكيف تصرفت الإدارة المملوكية معها.

والفصل الرابع: تطرق إلى دراسة البنية الاجتماعية لنيابات بلاد الشام، مع إظهار العلاقات التي سادت خلال تلك الأيام.

أما الفصل الخامس: فقد تناول علاقات المماليك مع القوى الخارجية وأثرها السلبي في بلد الشام.

اتبع المؤلف منهجاً علمياً تاريخياً، حيث قدم دراسة أكاديمية متخصصة بالتاريخ الجركسي، وبذل جهداً كبيراً يشكر عليه.

\_ 0 \_

صدر حديثًا عن دار «ذو الفقار» باللاذقية كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوطاليس.

يقع الكتاب في ٢٣٨ صفحة قياس ٢١×١٤سم.

التعريف بالمؤلف:

أرسطوطاليس (٣٨٤-٣٢٢) ق.م مربي الاسكندر المقدوني، فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية. تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان، وأهمهم إسحاق بن حنين وأهم مؤلفات أرسطو «المقولات، والجدل، والخطابة، والسياسة والنفس، وما بعد الطبيعة».

## YAYA

أخبار التراث

يقول في المقالة الأولى:

«إن النظر في الحق صعب من جهة، وسهل من جهة، والدليل على ذلك أنه لم يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه بقدر ما يستحق، و لا ذهب على الناس كلهم، لكنْ واحدٌ واحدٌ من الناس تكلم في الطبيعة، وواحد واحد منهم إما أن يكون لم يدرك من الحق شيئاً».

و أخبر ا بقول:

وخليق أن تكون الفلسفة الأولى تستقصي القول في جميع الأشياء، فإنها تشتمل على جميع الميادين وعلى ما هو عليه، فإنه بحق يستحق القراءة، لما فيه من الفلسفة الوجدانية الخلاقة والفكر الرفيع.

صدر كتاب «وصف الهلال» تأليف خليل بن أيبك الصفدي وجلال الدين السيوطي.

تحقيق وتقديم: هلال ناجي

توزيع: دار الهلال بدمشق

طبع سنة ۲۰۰۸ بدمشق. يقع الكتاب في ۷۸ صفحة قياس ۱۷×۲۲سم

بقول فبه:

كتاب وصف الهلال هذا الذي صنفه عالمان جليلان هما: الصفدي والسيوطي

والذي ينشر الأول مرة نشرة علمية. يقول العلامة صلاح الدين الصفدي:

إن شعري قد حط سبعري حتى صار قدري كمثل قدر الهالال ثم إنى زهدت في الزهد أيضاً بعد أن كنت لاحقاً بالهلال وقال الصفدى أيضاً:

قم بنا نُلبس الرّبيع جديداً فلقد أخلقت برود الشتاع فَتَحوهُ لقص فيل السماء وتَبِدّى الهالل مثل مقصلً ويقول الإمام السيوطي:

A

<u>التحرير</u>

فإني عند مطالعتي لتذكرة الإمام صلاح الدين الصفدي رأيته أورد فيها عدة مقاطع من نظمه في وصف الهلال فجردتها في هذا الجزء، وضممت إليه مقاطيع لغيره، وسميت تأليفي هذا رصف اللآل في وصف الهلال.

والمحقق الأستاذ هلال ناجي من كبار المحققين العراقيين له أكثر من مئة وخمسين كتاباً من تأليف وتحقيق، وتشهد بذلك مؤلفاته العديدة فكان عملاً إبداعياً متميزاً.

\_ \_ \_

صدر ديوان «أبو هفان شاعر عبد القيس في العصر العباسي»

تحقيق الأستاذ هلال ناجي \_ توزيع دار الهلال بدمشق

طبع سنة ۲۰۰۸ يقع الكتاب في ۸۶ صفحة قياس ۲۱×۲۶سم.

التعريف بالمحقق: هو هلال ناجي عراقي الجنسية، عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق، الرئيس الأسبق لاتحاد المؤلفين العراقيين، حائز على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تحقيق المعجمات.

التعريف بأبي هفان شاهر عبد القيس في العصر العباسي:

هو عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي المتوفى سنة ٢٥٥هجرية.

كان أبو هفان شاعراً راوية إخبارياً نحوياً ناثراً ناقداً، لذا تعددت الجوانب التي صنف فيها، وقد ضاعت هذه المصنفات ولم يصلنا إلا كتاب واحد هو:

١ «أخبار أبي نواس» الذي نشره محققاً الأستاذ عبد الستار فراج في القاهرة ـ دار مصر للطباعة.

٢ كتاب «صناعة الشعر» وهو كتاب كبير ذكره ابن النديم في الفهرست صفحة .١٨٢

٣ كتاب «أشعار عبد القيس وأخبارها» ذكره النجاشي في «مجمع الرجال» ٢٦٣./٣

3\_ مجموع شعره صنعة يحيى بن علي بن المنجم بعنوان «أخبار أبي هفان وأشعاره» ضمن كتابه المفقود «الباهر في أخبار وأشعار شعراء الدولتين» ذكره في طبقات الشعراء صفحة ١٠٤.

يقول فيه البكري في سمط اللآلي: شعره جيد إلا أنه مقل ومن شعره:

أخبار التراث ---------

فإن تسألي في الناس عنا فإننا وليس بنا عيب سوى أنّ جودنا

حليُ العلى والأرض ذات المناكب أضر بنا واليأس من كُلِّ جانب

## وقال أيضاً:

ولما ثنت جيد الغزال وأعرضت فلم أدر ما العُتبى ولا كنت مذنباً وما لحظتك العين مني بنظرة وإنى لأستدعى بك الحزن والبكا

أراك الهوى في لحظها لحظ عاتب سوى أنني مستشعر توب تائب فتقلع إلا عن دموع سواكب إذا غاض دمعي عند بعض المصائب

رحم الله أبا هفان فقد كان من بلغاء عصره، عبقري الفكر وشاعراً فذاً. ذا شاعرية خصبة في البلاغة والتعبير.

صدر عن دار الينابيع «ديوان الصاحب بهاء الدين علي بن عيسى الإربلي» المتوفى سنة ٢٩٢هـ. تحقيق: كامل سليمان الجبوري.

يقع الكتاب في ١٣٦ صفحة قياس ١٧×٤٢سم.

يبدو من قراءة كتبه أنه كثير المزاولة لشعر الشعراء، له دأب على سبر دواوينهم والإجادة فيها، وهذا يدل على خبرته التامة بهذه الصنعة، ومعالجته الطويلة لها، وذوقه المرهف فيها. كان مكثراً من الشعر، وله نظم وافر في مختلف الأغراض الشعرية، وله اهتمام بالتغزل والتشبيب بحسان الوجوه وهيف القدود، ولكن شاعرنا مع هذا كان يحتشم من نقل بعض ما قاله في الغزل، فتراه يعتذر بجملة عندما ينقل مقطوعته التالية التي أولها:

جاريــة مــن سـاكني العـراق تُضـرم نــارَ الهـائم المشــتاق

يقول الأستاذ عبد الله الجبوري: «كان الإربلي شاعراً مجيداً، وشعره يمتاز بالأصالة والقوة في الوجدانيات.

يقول الأستاذ محمد كمال حول شاعرية الإربلي:

التحرير u

قد زاد إعجابي بهذا الشاعر المجيد، إذ وقف شعره على مدح آل البيت والثناء عليهم، فجاءت قصائده فيهم لوحات وجدانية تفيض بالنبل والإخلاص والصدق والوفاء ونقتطف هذه القصيدة من شعره وهي من شعر الصبا: [من مجزوء الكامل]:

بــــرد بثغـــركِ أم أقـــاح والشَّـــــعرُ أم ليـــــــلٌ دجــــــــــا كلف ي بفت اللَّه اللَّه الطِّ شـــاكي الســـلاح بمهجتــي جمــــل اشـــــتياقي مــــن ســــقا يـــا مــن يفــوقُ بقــدّهِ رفقاً بنذي كلنف عقي صَــبُ أطـاع غرامــهُ فـي حُبه وعصـي اللواحي

والريــــقُ أم كاســــاتُ راح والوجسة أم ضوء الصباح مُهفه في قلق الوشاح أفديك مسن شساكي السسلاح م جفونه المرضى الصحاح أنّـــى انثنـــى ســمر الرمــاح 

وهو ديوان جدير بالقراءة إذ حوى أرق القصائد وألطف الأشعار التي تهتز لها أوتار القلوب، و تهفو لإنشادها النفوس.